# خلالالفالغ

وكنواره في أنيس

1947

الناشر مكتبة الأنجلوا لمصمّية

# خلانالاناخاخ

تأليف

ركنوراهم أنس

الطبعة الثالثة ١٩٧٦

الناشر مكتبة الأنجلوا لمصمّية بي اسراره في الرحي

### تصلير

حين فسكرت في إعادة طبع هذا الكتاب لم أجد ما أصدر به هذه الطبعة خيراً من التنويه بما لقيه الكتاب من تقدير في الأوساط العلمية ، فقد حاز جائزه الدولة التشجيعية للأدب عام ١٩٥٨ .

المؤلف

عرض أهل الفلسفة والمنطق في بحوثهم إلى دراسة الألفاظ ودلالتها ، وصادفوا في شأنها بعض العنت والمشقة حين حاولوا أن يصبّوا تأملاتهم وخواطرهم في ألفاظ محددة للدلالة ، فصالوا وجالوا بين الجزئي والسكلى ، والمفهوم والماصدق ، وعقدوا الفصول الطوال في التمريف وحدوده ، ومحاولة جعله جامعاً مانعاً كما يعبرون . ثم لم تسعفهم دائماً اللغات ، وقصرت دلالة بعضها عن تحقيق ما يجول في أذهان هؤلاء الفلاسفة . وكأني بهم وقد تمنوا لو اصطنعوا الرموز في بحوثهم بدلا من تلك الألفاظ المألوفة الشائعة ليتجنبوا ما يثور بينهم في كثير من الأحيان من جدل ونقاش حول حدود كلة من السكلمات ، أو دلالة لفظ من الألفاظ ، وغير ذلك مما حل الداعين إلى المؤتمر العالى للغويين في كمبردج سنة ١٩٥١ على أن يضعوا في بروجرام المؤتمر العنصر القالى للبحث والدراسة :

« موقف اللغة من الفلسفة والمنطق ، رجاء الاهتداء إلى نظام منطقى يستقل في تـكونه عن النظام النحوى في اللغات ، ورجاء الوصول إلى الأسس التي عليها عـكن أن تحدد وأن تعرف أجزاء الـكلام » .

وقد تجنب بعض الباحثين الاعتماد على ألفاظ اللغة فى علاجهم للنظام المنطقى فى اللغة ، واصطنعوا من أجل هذا رموزاً وإشارات أشبه برموز الرياضبين ومصطلحاتهم ، حتى لا تـكون آراؤهم متأثرة بما فى دلالة الألفاظ من قصور ، وما يكتنفها فى كثير من الأحيان من ظلال المعانى التى تختلف باختلاف الناس (١).

<sup>(1)</sup> Carnap, Rudolf:
The Logical Syntax of language.

وكان أهل الرياضة من العرب القدماء يتخذون الألفاظ للتعبير عن معادلاتهم الرياضية ، كالخوارزى أحد علماء العرب في القرن الثالث الهجرى - فقد عثر له على مخطوط بعنوان « الحِبر والمقابلة » ونشر المخطوط وعلق عليه منذ سنوات علماء الرياضة في مصر (١١) .

ويتضح من هذا المكتاب أن الخوارزم كان يستمين في تصنيف ممادلاته الجبرية بالألفاظ ، فكان يطلق على الرمز الجبرى « س » كلمة « الشيء » ، ويسمى «س<sup>٣</sup>» بكلمة « المال » ، ويسمى العدد الخالى من مجمول جبرى بالعدد المفارق .

ثم هجر الرياضيون الفاظ اللغات ، وقنعوا برموزهم الشهورة تخلصاً من أى احتمال لسوء الفهم أو اضطرابه تبعاً لاختلاف الدارسين في حدود الدلالة للألفاظ ، بل اختلاف الألفاظ باختلاف اللغات في العالم . ولذا أصبحت رموزهم ومصطلحاتهم عثابة اللغة العالمية ، فلا يصيبها الغموض أو الإبهام ، وليست بينهم موضع الجدل أو النقاش .

وكذلك يمرض أصحاب علم النفس إلى دراسة الألفاظ ودلالاتها ، فيذهبون فيها مذاهب ، ويؤلفون حولها آرا ونظريات ، تتصل بالشعور وشبه الشعور واللاشعور ، وبالذاكرة والتصور والتخيل وتداعى المانى ، وغير ذلك من بحوث مستفيضة فى كتبهم ورسائلهم .

فالألفاظ لاتصالها الوثيق بالتفكير كانت ولا زالت مجالا هاماً للدراسة الفلسفية ، وهي لصلتها بالعقل والماطفة يتفاولها أصحاب علم اللفس ، ولسكنها قبل هذا وذاك عنصر من عناصر اللفة ، ولذا يعرض لها اللغويون أيضاً في يحوثهم ، ويتفاولونها من زاويتهم الخاصة ، وإن كانت دراسات كل هؤلاء من

<sup>(</sup>١) الدكتوران على مشرفة ، محمد مرسى .

أهل العلم تنشابك حدودها ، وتنقارب في بمض نواحيها حين تمرض للألفاظ ودلالة الألفاظ.

ونحن فى كتابنا هذا نسلك مسلك اللفويين فى بحث الدلالات ، ونمالجها كما يعالج اللفوى الحديث ذلك الفرع من الدراسات اللفوية المسمى لدى الأوربيين Semantics ، وتلك دراسة حديثاً المولد نسبياً بدأها « بريل Bréal » فى أواخر القرن الناسع عشر فى رسالته التى سماها Essai de Sémantique وفيها عنى ببحث الدلالة فى بعض ألفاظ اللفات القديمة التى تنتمى إلى الفصيلة الهندية — الأوربية، كاليونانية واللاتينية والسنسكريتية ، وخلص من بحثه إلى نتائج هامة ، وقواعد عامة فى حدود الدلالة وتطورها .

غير أن دراسة اللغويين للدلالة فى بادى الأمر قد اقتصرت على الناحية التاريخية الاشتقاقية للألفاظ ، كأن تقارن الكلمة بنظائرها فى الصورة والمهنى حتى يتسنى إرجاعها إلى أصل معين تفرع إلى عدة فروع فى لغة واحدة أو أكثر من لغة ، ولم تتجه عناية الدارسين حينئذ إلى الجانب الاجتماعي وأثره فى تطور الدلالات والصور ، ولا إلى المظاهم الإنسانية الأخرى ذات الأثر البين فى تغيرها وانحرافها ، أى أنهم عنوا بالعناصر الداخلية فى الألفاظ ولم يفطنوا إلى العوامل الخارجة عنها .

ثم تطورت دراسة الـ Semantics في السنين الأخديرة ، وبدأ الدارسون يتجهون إلى الموامل الخارجية ذات الأثر في الألفاظ من إنسانية واجتماعية ، وأخذوا يتساملون عن الأسباب التي جعلت بعض الكامات تنكمش في دلالتها، وأخرى تنحدر بعد سموها وأرجعوا كل هذا إلى عوامل ودوافع مرست في تاريخ الأمم ، وأدت إلى مثل ذلك التطور والتغير .

ومن الدارسين المحدثين فريق عنوا كل العناية بالنفس الإنسانية وبالعساطفة ، ورأوا أن العاطفة قد تظلل بعض الألفاظ بظلال خاصة حين يستملها الفرد ،وأن

هذه الظلال تختلف باختلاف الناس وتجاربهم فى الحياة . ثم تبين لهم أن الاستمال الفردى الشخصى قد يصادف هوى فى نفوس جماعة من المستمعين ، فيقلدونه ويذيع بينهم ، ويترتب على ذيوعه وشيوعه نوع من التطور فى الدلالة .

ولعل أحدث المحاولات في دراسة الدلالة أن يعمد الدارس إلى مجموعة من الألفاظ التي تنتمي إلى مجال واحد ، ثم يتوفر على دراستها ليتبين منها تلك التي الدلالة أو اختفت بجرورالأيام . وخيرمثل دلالها ، وتلك التي انه كمشت فيها تلك الدلالة أو اختفت بجرورالأيام . وخيرمثل لهذا تلك المحاولة التي قام بها أحد العلماء الألمان في بحث ألفاظ الذكاء التي وردت في نصوص القرون الوسطى للفة الألمانية . وكتلك المحاولة التي عنى فيها أحدد الباحثين بدراسة الهكلمات المتصلة بالأخلاق والفضيلة في شعر « تشوسر » وفي رأى هؤلاء الدارسين أن مثل تلك المحاولات أجدى وأنفع من دراسة الهكلمات منفردة منعزلة عن مجالها وعن عصرها (١) .

ولما كان العام ١٩٢٣ ظهر كتاب The Meaning of Meaning لمؤلفيه Ogden ، وفيه بعالج المؤلفان مشاكل الدلالة من نواحيها المتعددة المعقدة ، وببحثانها في ضوء النظم الاجتماعية وفي ضوء علم النفس من شمور وعاطفة ، مما جعل لسكتابهما قيمة علمية جليلة الشأن بين الدارسين لدلالة الألفاظ.

ولم يكد ينتهم النصف الأول من القرن العشرين حتى شهدنا قوما من غير اللغويين يقتحمون مجال البحث الدلالى ، وفيه يدلون بدلوهم متأثرين في ذلك بما احترفوه من مهن ، أو تخصصوا فيه من دراسة .

فعالم الطبيعة « بردجان » Bridgeman (٢) يحدثنا أنه وأمثاله من علماء

<sup>(1)</sup> The Gift of Tongues. p. 127.

<sup>(2)</sup> The intelligent individual and Society.

الطبيعة بقفون أمام كلمات مثل « الزمان ، المكان ، الصوت » موقفاً مبايناً ال يشيع ببن جمهور الناس، ويفهمونها فهماً خاصاً ، ومن رأى هذا الباحث أن الدلالة يجب أن تخضع للتجربة كما تخضع له الظواهر الطبيعية في العامل! ؟ فإذا لم تخضع إحدى الدلالات للتجربة وجب اعتبار كابانها مما لا معنى له!! فكلمات مثل الديكة آتورية ، الديمقراطية ، والحرية ، إذا لم يبرهن على وجودها عن طريق التجربة عدت عبثاً وهراء ووجب إهمالها!!

كذلك اصطبغت دراسة « ثورمان أرنولد » Thurman Arnold () بعمله كرجل من رجال القانون حيث يحدثنا عن سيطرة الألفاظ عليها وخضوعها لها خضوعا يشبه الرق والعبودية ، ثم أيأسها من علاج هذه الحال ، ولم يجد لها مخرجا منها إلا بدواء مؤقت عكن أن نستمده من تحديد الدلالات .

أما أولئك الصحفيون من هواة البحث اللفوى (٢) فقد نزلوا بالبحث الدلالي مستوى جمهور الناس، وأوحوا إليهم بآمال كبار عن طريق البحث في الدلالة؟ لأنه في رأيهم سيؤدى إلى تجنب ما يصيب الإنسانية من ويلات، وإلى علاجهم متأثرون متاعب البشر من منازعات أو خصومات أو حروب! وهم في علاجهم متأثرون بجوهم الصحفي وما فيه من إسراف في عرض المسائل. ولذا كانت كتابتهم أشبه بمحاولات الهواة منها ببحوث العلماء المتخصصين، وتبدو مفالاة مؤلاء الهواة من الصحفيين حين يؤكدون لنا في حديث مسهب أن سر التعاسة بين بني الإنسان في هذه الدنيا يعزى أولا وقبل كل شيء إلى تباين الناس في دلالة الألفاظ واختلاف فهمهم لها، وافتقاد الأسس والمقاييس المشتركة في أذهانهم نحو تلك الدلالة، مما أدى إلى الجدل والنقاش حيناً، والنزاع والشجار حيناً تحر تلك الدلالة، مما أدى إلى الجدل والنقاش حيناً، والنزاع والشجار حيناً تحر، في تعاملهم بعضهم مع بعض، ومما ترتب عليه أن المروق بيئة معينة لا يكاد

<sup>(1)</sup> The folklore of Capitalism

<sup>(2)</sup> Science and Sanity, by Korzybski; & Tyranny of Words, by Stuart Ghase

يفهم أخاه من نفس البيئة . وهم فى إسرافهم ومفالاتهم يتصورون أن الناس فى معاملاتهم يقنعون عادة بنوع من الفهم التقريبي ، ويتمرضون لسوء الفهم فى كثير من الأحيان . ويرون أن لاسبيل إلى خير الإنسانية ، إلا بتحديد مدلولات الألفاظ تحديداً دقيقاً بحيث لاتحتمل خلافا أو نزاعا ، وبحيث تتضح فى الذهرف الإنساني وضوحاً لا يدع مجالا لأى شك أو سوء فهم .

وف الحق أن تلك الألفاظ التي ابتدعها الإنسان وأراد بها أن تكون مصدر خير ونعمة ، كانت في كل عصور التاريخ ومازالت مصدر ويلات ونقمة أيضاً على البشرية . فهى في نشأتها الأولى ولدى الإنسان الأول لم تسكن تهدف إلى فهم أو إفهام ، بل كانت في رأى جمهور كبير من المحدثين مجرد أصوات أو مجموعات صوتية يصدرها جهاز النطق للهو واللعب والفناء ، ثم اكتسبت الدلالة ولا نكاد ندرى في صسورة مؤكدة كيف تم هذا ، وكل الذي ندريه أن الإنسان في عصوره التاريخية قد اتخذ من تلك الألفاظ وسيلة للتفاهم ، وانصال الناس بعضهم ببعض في حياة اجماعية مرت بأطوار وأطوار حتى صارت على نحو ما ترى الآن . والألفاظ منذ أقدم عصورها التاريخية قد اصطنعت للتمامل بها فكانت بمتسابة العملة ، منها الفضى ومنها الذهبي ، ومنها الصحيح ومنها الزائف ، والمتعاملون بها العملة ، منها الفنى ومنهم الشحيح بها والمبذر لها . ومع هذا أو رغم هذا أنه يسرت تلك الألفاظ سبل الاتصال بين أفراد المجتمع البشرى ، وارتقت بالذهن فقد يسرت تلك الألفاظ سبل الاتصال بين أفراد المجتمع البشرى ، وارتقت بالذهن فقق مستوى الحيوان أو المحياوات .

ول كن الإنسان فى تمامله بالألفاظ لم يكن مخلصاً دائماً ، ولم يلتزم حدودها دائماً ، فإذا شاء التضليل والخداع والففاق لجأ إلى تلك الألفاظ فاستمد منها أدواته، وإذا جنح إلى الشر أو المسكر أو الفتنة وجد فى تلك الألفاظ ما يستعدين به ، فلم ينطبق ما يدور فى خلاه على ما ينطق به ، مما حمل بعض المتشائمين من اللفويين مثل «تاليراند» على القول « إنما يتسكلم الإنسان ليخنى ما يدور فى ذهنه وما

تختلج به خواطره ومثل « کریکنجارد » حین یقول :

[ إن اللغة قد تستعمل في كثير من الناسبات ليستر المتمكلم بها خلوم من الأنكار والعلومات (١) ]!!

ويكتسب الإنسان الفاظ اللغة ودلالاتها في تجارب كثيرة من تجارب الحياة ، معها تتشكل الدلالات وتتلون وتظلل بظلال مقباينة ، ثم تستقر على حال عندها يتبنى المرء لكل لفظ دلالة مهيئة هي جزء من عقله ومن نفسه وتصبيح تلك الألفاظ الصوتية كالكئن الحي رباه أهله وتعبوا في تربيته حتى استقام على عوده ، وصار محل فخارهم وإعجابهم . وكذلك الناس مع الألفاظ لا يكادون يرون فيها مجرد رموز صوتية تعبر عن الأشياء والكائنات ، بل هي في رأيهم نفس الأشياء والكائنات ،

ويؤثر كل منا سلاسل خاصة من تلك الأصوات اللفوية ؟ كما يؤثر كل منا نواحى معينة من دلالات الألفاظ ، ونستمسك بهذه وتلك ونذود عنها فى كل نقاش أو جدل ، فإذا كنا بصدد وضع ألفاظ الحضارة الحديثة فقد تتباين آراؤنا حول أسوات اللفظ أو حول مدلوله ، وإذا كنا فى مجال الفقد الأدبى فقد نتدد المذاهب ووجوه الرأى ، ومرجع كل هذا إلى التجارب الشخصية مع الألفاظ ، واختلافها فى حياة كل منا ،

ومع أن رق الحياة المقليسة في كثير من الأمم قد حدد من الدلالات وخلصها من كثير من الظلال التي كادت تطمس معالمها ، يبدو أنه لاسبيل إلى الخلاص من مقاعب الدلالات إلا باصطناع وسيلة أخرى غير السكلام للقفاهم والاتصال الذهني بين أفراد المجتمع . وذلك كأن يوهب المجتمع مثلا نوعا من التفاهم الروحي الذي يكفى فيه مجرد النظر بين اثنين ليدرك كل منهما ما يدور

<sup>(</sup>I) Jespersen; Mankind, Nation & Individual p. 12..

بخلد الآخر . فاو أن كلاً منا وهب من الاستعداد الفطرى أو الفرزى ما يكفل إدراك ما يخطر بذهن الآخر بمجرد الاتجاه إليه بذهنه وعقله سواء كان حاضراً أو غائباً ، لأمكن حينئذ أن يتم التفاهم بين الناس دون وساطة من تلك الرموز الصوتية ، ولتخلصت الإنسانية من دلالات ألفاظ كالمفاق والرياء والكذب والتضليل ، وغيرها من تلك التي شوهت حياة الإنسان فوق الأرض ، وجعلت لحياته ظاهراً وباطناً ، مما أحل البغض والكرم والنفور محل الود والإخلاص والحبة بين بني البشر .

أما بعد : فلعل الله أراد بنا خيراً إذ لم يطلعنا على حقيقة ما يدور بالأذهان والمقول ، وإذ وهبنا بلك القدرة التي ساعدتنا على اصطناع الألفاظ في التفاهم ، في عنا في بعض الأحيان حقيقة ما يدور في الذهن وما تضمره النفس ، وجنبنا شراً أكبر بشر أصغر ، مما جعل منا مجتمعاً إنسانياً راقياً يسوسه التعاون والتآخى وإن لم نبلغ فيه الناية من السعادة والوئام .

إبراهيم أنيس

سنة ١٩٥٨

## الفصيل الأول نشآة اله كلام

لم يظفر بحث من البحوث اللذوية بقدر وفير من التأمل والتفكير مثسل الذى ظفرت به نشأة اللغة . ومع هذا فقد كانت المنتيجة دائماً سلبية ، ولم يهتد الباحثون بعد كل ما بذلوه من جهد إلى رأى يجمعون عليه أو يطمئنون إليه ، ففي كل العصور ، ومنذ الحضارة الإنسانية القديمة ، والعلماء لا ينقطعون عن البحث فى نشأة الكلام وأصله ، ويفترضون فى هذا الفروض ، ويحاولون فى هذا التجارب ، حتى أوائل القرن العشرين حين بدأ العلماء ينصرفون عن هذا النوع من البحث ، ويرون أنه من مسائل ما وراء الطبيعة ، وأن لا جدوى من الاستمرار فيه .

ولم يقتصر البحث في النشأة الانوية على علماء اللغة في العصور القديمة ، بل تناوله أيضا فلاسفة اليونان ، والمتكلمون وأهل الأصول من علماء العرب ، بل حتى بمض الملوك القدماء . فقد روى « هيرودوت » أن أحد الفراعنة المسمى « أيسمتيك » أراد البرهنة على أن اللغة المصرية القديمة هي أصل اللغات في المالم ، فأمر بعزل طفلين من الناس منذ ولادتهما . وكفل لهما الفذاء والكساء في صحمت مطلق ، بحيث لا يسمعان من الناس كلاما أو ما يشبه السكلام . ثم انتظر شموراً حتى سممهما ينطقان بأول كلة مسموعة بتسكون من أصوات كالتي ينطق بها الإنسان ، ظنا منه أن مثل هذه الكلمة لا بد أن تسكون إحدى كلات اللغة المصرية القديمة . ولكن خاب ظنه حين تصادف أن كانت تلك المكلمة المحدية القديمة « الحبرة » .

وهـكذا ظهر للملك أن اللغة ﴿ الفريجية ﴾ أقدم من المصرية .

واستمر هذا النوع من التفكير البدأئى في معظم العصور . فقد حاول فردريك الثانى ملك صقلية سنة ١٢٠٠ م القيام بتجربة أيسمتيك ، رغبة منه في الوقوف على سر ذلك اللغز الغامض ، ثم تبعه جيمس الرابع ملك اسكتلندا سنة ١٥٠٠ م متخذا من نفس الحاولة الفاشلة وسيلة تهديه إلى كيف نشأت اللغة ، وكيف نطق الإنسان الأول .

وربما كان أعجب ما تحدثنا به الروايات أن عالمساً سويدياً في القرن السابع عشر كان يؤكد لمستمعيه في صورة جدية أن الرب في جنسة عدن كان يتسكلم اللمنة السويدية ، وأن آدم كان يتسكلم اللمنة الدنيمركية ، وأن الحية كانت تتسكلم اللمنة الفرنسية !!

وظل بعض الباحثين في اللغات حتى العصر الحديث يذهبون بصدد النشأة اللغوية إلى آراء تدعو إلى السخرية ، مثل ذلك العالم التركى الذي وقف في مؤتمر لفوى سنة ١٩٣٤ يؤكد للمستمعين أن اللغة التركية هي الأساس الذي اشتقت منه كل اللغات مستدلا على هذا بكلمة تركية معناها الشمس هي gunes ، لأن الشمس أول ما استرعى نظر الإنسان الأول من بين المخلوقات!.

وقد حاول بعض المحدثين من اللنويين أن يستشف شيئاً عن أسرار النشأة اللنوية بدراسة أولئك الأطفال الذين عثر عليهم في الفابات وقد ربتهم الذئاب أو القردة ، غير أن محاولات هؤلاء الباحثين قد بانت بالفشل ، وكل الذي أمكن التحقق منه بهذا الصدد هو أن الطفل بعد أن ينقل إلى البيئة الإنسانية ، لا يلبث بعد زمن قليل أن ينطق كما ينطق من حوله ، كما أنه يجد لذة ومتعة في هذا النطق في حين أنه من المستحيل أن يتعلم الذئب أو القرد شيئاً من هذا ،

وقد عثر في صحراء حلوان على غلام قيل إنه ربي بين الغزلان . وقد أكد

لمنا بعض المشرفين عليه في المؤسسات الاجتماعية أنه وجد عاريا ، وكان في بادى الأمر يصوت بأصــوات مبهمة تشبه صوت الحيوان ، وكان يأبي إلا أكل الحشائش ، ثم لم يلبث بعد شهور أن نطق بعدة كلمات ، وتعود تناول الطعام المألوف لنا .

وقد شهدته بعد نحو سنتين من العثور عليه فوجدته يستمتع ببيئته الجديدة ويلتقط منها الـكلمات بسرعة غريبة .

وقد كان للعلماء من العرب منامرات في هذا الشأن ، وآراء لا تخلو من الحدس والتخمين ، لخصها السيوطى في المزهر فبدت مضطربة ، لا يسكاد المرء ينتهى من قراءتها حتى يصبح مبلبل ألفكر حائراً مشدوها .

وكان بعض العلماء من القدماء يعتمدون فى بحثهم على أدلة نقلية التمسوها من السكتب المقدسة ، كالمتوراة والقرآن ، وفسر وها تفسيراً يلائم ما ذهبوا إليه من آراء . فنى الإصحاح الحادى عشر من سفر القكوين نقرأ قصة بابل حين حاول الناس أن يتخذوا لأنفسهم مدينة عظيمة ، وبرجا شامحاً يطاول السماء ، فبلبل الله ألسنتهم وجعلهم فرقاً وشيماً ، لا يفهم بعضهم بعضاً ، بعد أن كانوا أهل لفسة واحدة ، ولسان واحد ، فانتشروا في الأرض وتعددت لغات البشر .

على أن بعض الباحثين يؤكدون لنا أن « بابل » ليست من بلبلة الألسن ، و إنما ممناها « باب إيل » أى « باب الرب » !

وبعض علماء العرب يلتمسؤن من الآية الـكريمة « وعلم آدم الأسماء كلما » دليلا للبرهنة على أن اللغة توقيفية.

وقد ظهر الخلاف يين علماء العرب واضحاً جلياً في منتصف القرن الرابع الهجرى وما بعده ، فرأيناهم فريةين :

أولا: أهل التقاليد من المحافظين الذين اعتمدوا على النصوص من السنيين وأضرابهم ، وهؤلاء كانوا ينادون بأن اللغة نوقيفية ، وأن لا يد للإنسان في نشأة الفاظها أو كلماتها ، وزعيم هؤلاء ابن فارس في كتابه الصاحبي .

ومع أن المفسرين يختلفون في مدلول كلمة « الأسماء » في قوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلما » ، رى أصحاب الرأى بأن اللغة توقيفية يستمسكون عا يروى عن ابن عباس من أنه كان يفسر الأسماء بأسماء الأشياء من نبات وحيوان وجاد . وهكذا يرون أن الله تعالى علم آدم اللغة المألوفة لنا وألفاظها ، واختص الأسماء بالذكر دون الأنعال أو الحروف لأنها في دأيهم أساس اللغات ، ولابد لكل كلام مفيد من الاسم ، في حين أن الجلة المستقلة قد تستغنى عن كل واحد من الفعل والحرف!

فإذا سوئلوا كيف صح أن يقال « ثم عرضهم على الملائكة » بضمير الماقل ، أجابوا عن هذا بأنه من قبيل التغليب ، وهو سنة من سنن العرب ، وذلك كقوله تمالى « والله خلق كل دابة من ما ومنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع » .

ثم لا بكتفون بالاستدلال بهذا النص الفرآنى ، بل يسوقون بعض الأدلة المعلية الجدلية للبرهنة على حجة رأيهم مثل قولهم :

(۱) أجمع العلماء على الاحتجاج بلغة العرب ، ولو كانت اللغة مواضعة واسطلاحاً لم يكن العرب في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم ، مما يدل على أن تلك اللغة التي دويت ، والتي ليس لغا أن نغير منها أو نبدل ، هي أمر، توقيني ومن واجبنا أن نلتزم حدودها . فاقد سبحانه وتعالى علم آدم ماشاء ان يعلده من كلمات هذه اللغة مما احتاج إلى

علمه فى زمانه ، ثم علم بعد آدم من عرب الأنبياء نبياً نبياً ماشاء الله أن يعلمه حتى انتهى الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم .

ويرون في هذه الرواية رغم مابها من سذاجة التفكير أن أبا الأسود قد بين للرجل بلطف أن الذي تـكلم به مختلق مخترع ، ولا يصح لهذا أن يعد من لفة العرب التي لابد للا نسان في خلق عنصر من عناصرها .

(ج) ثم نراهم يستمرون في جدلهم واحتجاجهم قائلين : إنه لم يبلغنا أن قوما من العرب في زمان يقارب زماننا أجمع وا على تسمية شيء من الأشياء مصطلحين عليه ، لنستدل بذلك على أن اصطلاحا قد كان قباعهم . وقد كان في الصحابة من البلغاء والقصحاء ، وما علمناهم اصطلحوا على اختراع لغة أو إحداث لفظة لم تتقدمهم . ألا ترى أنه سبحانه يقول « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنت كم وألوانكم » ، مما يدل على أن اختلاف اللغات أمر توقبني من صنع الله ، وأن لا يد للإنسان فيه ! بل لقد ذم الله تمالى أولئك الذين وضعوا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان في قوله « إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم » .

من كل هذا نرى أن القائلين بالتوقيف يعتمدون فى أكثر أدلتهم على النصوص النقلية ، ويفسرونها على حسب أهوائهم ليستنبطوا منها مايؤيد آراءهم م

ثانياً: والفريق الثانى من علماء اللغة هم الذين نادوا بأن اللغة اصطلاحية ، وكان معظمهم من الممزلة الذين استمدوا أدلتهم من المنطق العقلى ، وفسروا ( مع حدلاة الألفاظ )

ماورد من نصوص محيث تلائم اتجاهيم ، وتنسيجم مع منطقهم . على أنا لا ندرى لهذه الطائفة زعيا معينا استمسك بهذا الرأى جهاراً ، ودافع عنه في قوة وإسرار، بل رى هذا الرأى ينسب لابن جنى ولأستاذه أبي على الفارسى وغيرها ممن جاءوا بعد ذلك . فإذا رجعنا إلى قول ابن جنى في الخصائص تراه حاراً متردداً لا يسكاد يستقر على أمن . فبعد أن يشير إلى الرأى القائل بأن اللغة اصطلاحية ، ويستدل عليه ، تراه في آخر الباب يقول مانصه « إننى إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة والإرهاف والرقة ما يملك على جانب الفكر فقوى في نفسي اعتقاد كوبها توقيفا من الله سبحانه وأنها وحي » . ثم يقول « كذلك لا نفكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا ، وإن بعد مداه عنا ، من كان ألطف منا أذهانا ، وأسرع خواطر ، وأجراً جنانا فأقف بين تين تين الخلتين حسيرا ، وأكاثرهما فأنسكني مكثوراً » .

فإذا استمرضنا حجج القائلين بالاصطلاح وجدناها تـكاد تنحصر في الأمور الآنية :

(١) أولها أن الصلة بين الألفاظ ومدلولاتها صلة عرفية لاتخضع لمنطق أو عقل ، فما يسمى بأى لفظ آخر . ولا يصح لهذا أن ينسب مثلا هذا العمل الناقص لله سبحانه وتعالى .

فلا ندرى لم سمى الحجر حجراً أو النهر شهرا في لفتنا المربية ، مهما أجهد

الاشتقاقيون أنفسهم في مثل هـذا ، وتلمسواله من التأويلات المتكلفة ، والتخريجات المتعسفة . هذا إلى أن المعانى المشتركة في كل العقول البشرية قد اتخذت لها اللغات ألفاظا متباينة مختلفة لايكاد يمت بعضها إلى بعض بصلة معقولة مفهومة .

فإذا أضيف إلى ماتقدم أن كل اللغات تتضمن كثيراً من الأمثلة الشاذة ، والشواهد الخارجة على قواعدها العامة ، وأنها تتضمن أيضاً تلك الألفاظ التي يمبر كل منها عن أكثر من معنى وهي مانسمي بالمشترك اللفظي، والألفاظ التي يشترك اثنان منها أو أكثر في معنى واحد وهي المترادفات ، تبين بعد كل هذا أن اللغة لا يعتل أن تتفق مع إحكام ما يخلق الله من أشياء . ولذلك كان ابن درستويه وهو ممن نادوا بأن اللغة وتيفية ينكر أشد الإنكار وجودالمشترك اللفظي و يعده مدعاة اللالباس والإبهام ، و ينزه الخالق عن مثل هذا في مخاوقاته .

(ب) ثم ينساقون مع القائلين بالتوقيف إلى طريقتهم في الجدل والنقاش بطريقة نقلية ويرون في قوله تعالى « وماأرسلف من رسول إلا بلسان قومه » دليلا يؤيد وجهه نظرهم ، لأن الآية صريحة في أن اللغة تسبق الرسالة ، وليس المسكس كما يفهم من كلام أصحاب التوقيف . وذلك لأن الواسطة بين الله والبشر هم الرسل ، وهو سبحانه يختارهم بعد أن يستقر أمم التفاهم بين الناس، ويصطلحوا على وسيلة للانصال فما بينهم .

ثم يرى أصحاب الاصطلاح فى الآية الكريمة « وعلم آدم الأسماء كلمها » أنها تفيد أنه تعالى أقدره على النطق بألفاظ معينة ، وجمل فيه القدرة على خلقها بنفسه والتصرف فى تراكيبها .

أما كيف نشأت اللنة في رأى أصحاب الاصطلاح فنراهم يفترضون في هذا

أحد فرضين يلخصها ابن جنى فى الخصائص قائلا: « كأن يجتمع حكيان أو ثلاثة فساعدا فيحتاجون إلى الإبائة عن الأشياء المعلومة فيضعوا لـكل واحد سمة ولفظا إذا ذكر عرف به » إلى أن يقول « فكأنهم جاءوا إلى واحد من بنى آدم فأومأوا إليه وقالوا إنسان ، فأى وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من الخلوقات ) 1.

أما الفرض الثانى فنراه في كلام ابن جني على الصورة الآتية :

« وذهب بعضهم الى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوى الربح وحنين الرعدوخرير الماء وشحيح الحمار ونعيق النراب وصهيل الفرس ونزيب الظبى ونحو ذلك ثم ولدت اللغات عن ذلك نها بعد . وهذا عندى وجه صالح ومذهب متقبل » .

واستمر الخلاف بعد عصر ابن جنى وابن فارس بين علماء اللغة وأهل الكلام، وكان ينتهى أحياناً بأن يقف بعضهم موقفا وسطا فيتول بأن اللغة بدأت توقيفية ثم انتهت إلى الاصطلاح والمواضعة. وهكذا نرى أن علماء العرب لم يهتدوا الى رأى مجمعون عليه، أو يرجحونه بصدد النشأة اللغوية.

#### المحدثون:

أما المحدثون من علماء اللفات في أوربا نقد صالوا وجالوا في هذا الشأن ، ووجدوا لذة ومتمة في هذا البحث خلال القرن التاسم عشر ، مما أدى في آخر الأمر إلى عدة نظريات أو افتراضات نلخصها فيما يلى :

۱ — Bow-wow . أولئك الذين نادوا بهذه النظرية يرجحون أن النشأة الأولى للا لفاظ لاتعدو أن تسكون تقليدا للا صوات الطبيعية التي سممها الإنسان الأولى، وأتخذ منها أسماء لمصدر هذه الأصوات، فنباح السكاب مثلا أتخذ رمزا

يمبر أو يدل على نفس الحيوان . وهكذا يتصور أصحاب هذا الرأى أن الإنسان الأول سمع عواء الذئب وزئير الأسد ومواء الهر ، فأتخذ من تلك الأصوات الحيوانية المتباينة أعلاما للحيوانات نفسها ، كما سمع حفيف الشجر وزفير النار وقصف الرعد وخرير الماء وغيرها ، فأتخذ منها أسماء لـكل الظواهر الطبيمية التي تسمع لها أصوات . وبهذا تـكونت له مجموعة كبيرة من الـكلمات تمد في رأى أصحاب هذه النظرية من أقدم الـكلمات في اللغة الإنسانية . ثم يتصورون أن الـكلمة في تطورها لاتقف في دلالتها عند حدود مصدرها الأصلي ، بل قد تتمداه إلى أمر لاصلة له بذلك المصدر ، وإلى معنى جديد لايكاد يمت إلى الدلالة الأصلية بصلة وثيقة . ولذلك يجب ألا ندهش حين نرى معاجمنا العربية تقضمن في مادة « نباح الـكاب » معنى جديداً بعيداً عن الـكاب وصوته مثل قول صاحب القاموس [ النبَّاح مناقف صفار بيض مكية تجمل في القلائد ] . وكقوله من الفجيح بمعنى صوت الأفعى « فحفح = صحح المودة وأخلصها » ، وفي مادة الثناء أي صوت الغثم يقول « أتبته فما أثني = ما أعطى شيئاً » . وفي بعض الأحيان نرى الصلة بين الممنى الأصلى والممنى الجديد واضحة مفهومة ، كأن يشتق من زئير الأسد كلمة « الزارة » بمعنى الأجمة. وكأن يتال في مادة رغاء الإبلأي صوتها « إن الترغية معناها الإغضاب » .

ولذلك لا يصح أن ننساق مع بمض المعترضين على هذه النظرية في تهكمهم عليها بأنها تقف بالفكر الإنساني عند حدود حظائر الحيوانات ، وتجعل اللغة الإنسانية الراقية مقصورة النشأة على تلك الأصوات الفطرية الفرزية ، لأن وراء هذه الأصوات سورا حصينا عنده في الحقيقة تبدأ لغة الإنسان ذات الدلالات المتميزة المتباينة . فالمعترضون يفترضون في هذا النوع من الأصوات عقا ولا تصلح لأن ينحدر منها تلك الدلالات الإنسانية السامية ، ولكن الواقع يبرهن على أن كثيراً من كلمات اللغات الإنسانية قد انحدرت عن تلك الأصوات الغرزية

المبهمة ' ثم سمت في تطورها ودلالتها وأصبحت تمبر عن الفكر الإنساني .

وإلا فكيف نتصور أن كامة « الخيل » يشتق منها « الخيلاء » » والجبانة بمعنى الصحراء يشتق منها « الجبن » » وأن من « سفهت الطعنة أسرع منها الدم وجف » تجبى « السفاهة » » إلى غير ذلك من تلك الدلالات المجردة التي انحدرت إلينا من المحسوسات المستقاة من الحسوسات المستقاة من الأصوات الطبيعية قد تقطور في دلالتها حتى تصبح معبرة عن الدلالات الرافية المجردة في الذهن الإنساني .

ويبدو أن « ما كس ميلر » كان زعيم المارضين لهذه النظرية والساخرين منها . وكان « رينان » يمارضها أيضاً ويتهكم عليها قائلا ؛ ليس من المقول أو المفهوم أن الإنسان وهو أرقى الخلوفات يقلد أصوات مخلوقات أدنى منه وأحط ليستنبطمن تلك الأصوات المبهمة النامضة كلمات لنته الراقية السامية . ولكن « رينان » يتجنى على هذه النظرية حين يتصور أن عملية التقليد مقصورة على أصوات الحيوانات ، فالإنسان الأول حين بدأ عملية التقليد لم يجملها مقصورة على أصوات الحيوانات ، فقد كان يقلد أصوات الحيوان ، وأصوات أخيه الإنسان وأصوات الطبيعة ، ويتخذ من كل هذه الأصوات كلمانه أو ألفاظه . فلم بكن وأصوات الطبيعة ، ويتخذ من كل هذه الأصوات كلمانه أو ألفاظه . فلم بكن الإنسان ماموتاً في الوقت الذي كان فيه الحيوان مصوتاً ومهارة الإنسان تظهر في أنه انتقل بتلك الأصوات المبهمة إلى دلالات واضحة مشتركة بين أفراد النوع الإنساني ، وجعلها تعبر عن مصدر الصوت أي عن الحيوان المنبث عنه ذلك الصوت .

ولعل أقوى مايوجه إلى هذه النظرية من اعتراض أن اللغات في وضعها الراهن لا تسكاد تشتمل إلا على قدر ضئيل جداً من تلك السكامات الواضحة الصلة بين اللفظ والمدلول ، وهي تسمى onomatopoeia . هذا إلى أنها قد

تختلف باختلاف اللغات حتى فى الفصيلة الواحدة . فليس لخرير الماء أو حفيف الشجر أو مواء الهر أو نباح الكاب ، فى لغات البشر كلات مشتركة فى لفظما أو بعض لفظما .

#### (ب) Pooh-Pooh

رى أصحاب هذا الرأى أن اللفــة الإنسانية بدأت في صورة شهمات وتأوهات صدرت عن الإنسان بشكل غرزي لتعبر عن فرح أو دهشة أو غضب أو ألم ونحو ذلك من انفعالات قوية . ومعظم المنادين بهذه النظرية لم يحملوا أنفسهم مشقة البحث في طبيعة تلك الشبقات أو التأوهات، بل أخذوها قضية مسلمة، وأسسوا عليها فــكرتهم. ويدين أصحاب هذا الرأى بما نادى به «دارون» في نظرياته المشهورة الخاصة بتطور الكائنات الحية . فقد بين « دارون » أن الإنسان لايعدو أن يكون تطوراً لأرق الأجناس مرن الحيوان . ولم يقتصر تفكير « دارون » على التطور الجساني ، بل شمل أيضاً التطور الفكرى والعقلي . ومن ثم كان ينكر أن الإنسان هو المخلوق المتميز وحده بالفكر والنطق ، بل يشركه في هذا أيضاً بعض الحيوانات الراقية مع تفاوت في درجة التفسكير أو النطق . فإلانسان ينطق والحيوان ينطق وليس الفرق بينهما إلا في الدرجة فقد تعميددت وتنوعت أصوات الإنسان، في حين أن أصوات الحيوان ظلت محدودة . ولذلك ربط « دارون » بين النشأة اللغوية للإنسان ، وبين تلك الأسوات الغريزية والانتعالية من آهات أو تأوهات وأصوات الدهشة والتمحب، وجعلها جميعًا الأساس الأول الذي مدـــه استمدت اللغة الإنسانية نشأتها .

وحاول « داروين ، الربط بين هذه الأصوات وبين تقلصات أعضاء النطق أو انبساطها، أى أنه حاول تفسيرها تفسيراً فسيولوجياً ، فيقرران الشعور بالازدراء

أو النضب بصحبه عادة ميل إلى النفخ بالفم أو من الأنف ، ومن هنا ينشأسوت مثل Pooh في الإنجليزية ، أو « أف » في المربية .

وكذلك الحال حين بدهش المراء أو يفزع يميل عادة إلى ففر فمه كما لو كان يتنفس بعمق ، فإذا زفر هذا الهواء الذى تنفسه حين ففرفاه وجدنا الفم يميل إلى الاستدارة قليلا ، ومثل هذا الوضع للشفتين يولد لنا صوت اللين المسمى بالضمة ، وهى حين تطول قد يتصل بها صوت يشبه الهاء . ويترتب على هذا أن تنشأ تأوهات مثل ها وهو الصوت الذى نسمعه عادة من جهور المتفرجين حين يفاجأون بمنظر بالنم الدهشة .

أما في حالة الألم نتتنلص أعضاء الجسم كلما بما في ذلك الوجه، مما يترتب عليه أن الشنتين تأخذان الوضع المناسب لصوت اللين • A ، أى الفتحة، ويؤدى هذا إلى صوت مثل ab أو acb !!

ويعترض بعض العلماء على هذه النظرية بأن هذه الأصوات أصوات فجائية منعزلة عن الكلام أو التكلم الذى يصدر عن المراء بصورة إدادية ، فبينها وبين الكلمات فجوة تجعلنا نعد تلك الأصوات صورة سلبية للكلام ، فليست تصدر عن المراء إلا حين يعييه القول أو حين يأبي الكلام . هذا إلى أن كثيراً من تلك الأصوات يشتمل على عناصر صوتية لا نكاد نسممها في كلام البشر ، مثل أصوات اللين المهموسة ومثل Clicks التي تنشأ مع الشهيق أى في أثناء دخول الهواء إلى الفه والرئتين .

والحتيقة أن بملك الشهقات والتأوهات لانعدو أن تسكون أسواتاً عرفية تختلف اختلاف الشعوب والأمم . فصوت الدهشة عندنا هو « ah » وليس « ob » كما هو الحال عند الإنجليز الذين استقى منهم « داروين » ملاحظته . فلسكل شعب صوت خاص عند البسكاء أو الأنين أو الدهشة أو الازدراء وتحوها من الانفعالات الغرزية .

وقد كتب «كيبلنج» في إحدى رواياته يصف إحدى الشخصيات نقال لاأظن أن هذا الرجل من الأنفان لأن الناس هناك يبكون بالصوت «أى أى» هذا ai ai كذلك لاأظن أنه هندستانى لأنهم يبكون بالصوت ها، من الرجل يبكى كا يبكى الرجل الأوربي فيقول صه-٥٧ !

#### : Ding-Dong ( -)

ويؤكد لنا أصحاب هذا الرأى أن هناك صلة وثيقة بين ماينطق به المرع من أصوات ، وبين مايدور فى خلده من أفنكار . ويرون أن كل أثر خارجى يتأثر به المرع يستلزم النطق ببعض الأصوات ، وهذه قوة أو قدرة قد اختص بها الإنسان منذ الخليقة . ثم يعترفون أن سر هذه القوة لايزال غامضا علينا كأنما هو أمر سحرى لاندرى له كنها أى أنهم يتصورون أن المرع برى الأشياء أو الحوادث فيتأثر بها ، ويتبع هذا التأثر بصورة آلية حتمية أن ينطق بالأصوات. أى أن الألفاظ لانعدو أن تكون صدى لتلك المؤثرات الخارجية ، غير أن معرفة كنه الصلة بينهما أمر عسير على أذهاننا .

وقد بنوا هذه النظرية على تلك الظاهرة العامة التى ناعظها فى الأشياء المحسوسة من أن اصطدام أى جسم أو الدق عليه يولد صوتا معيناً ، به يتميز هذا الجسم فى غالب الأحيان . فللدق على حديد صوت يخالف مايصدر عن النحاس أو الفضة أو الخشب. وهكذا نرى أن لكل شيء رنينا خاصا يتميز به . وكذلك الآثار الخارجية التى يتأثر بها الإنسان يحدث كل منها رئينا خاصاً فيتعدد الرئين بتعدد الرئين المتحدد الآثار الخارجية . ولذا تعددت الألفاظ وتعددت الأصوات المشتملة عليها .

وأكبر مايوجه إلى هذا الرأى من نقد أنه بنى على أساس غامض، وأحاطه أصحابه أنفسهم بالألغاز والسحر، مما جعل معظم اللغويين الآن يمرون به مر السكرام.

. Yo-he-ho()

وملخص هذا الرأى أن النطق الإنسانى نشأ أولا فى صورة جماعية ، فقد صدر عن مجموعة من الناس فى أثناء قيامهم بعمل شاق مضن تعاونوا على أدائه ويؤكد لنا أصحاب هذه النظرية أن الإنسان يجد الراحة فى أثناء قيامه بعمل شاق إذا تنفس أو تنهد بقوة وعنف ، وكرر هذا عدة مرات ، فهو يصدر من رئتيه قدراً من الهواء. ويستريح لهذه العملية العضلية لأنها تخفف من عناء عمله ومشقنه ويترتب على صدور الهواء وانبعائه إلى خارج الفم أو الأنف أن يمر بالوترين الصوتيين فيحركهما فتسمع لها ذبذبات ذات أننام مختلفة . ويشبه هذا مانسمعه أحياناً من بعض المال الآن حين يؤدون عملا شاقا مضنيا . إذ نراهم يننون أو يرددون عبارات بدائية لاتكاد تتضمن معنى معقولا مفهوما . وهم بهذه العبارات يلتمسون عوما لأنفسهم فى أثناء قيامهم بعملهم الشاق ، ويجدون فيها العبارات يلتمسون عوما لأنفسهم فى أثناء قيامهم بعملهم الشاق ، ويجدون فيها متنفسا وتشجيعاً ، فيكررونها ويعيدون تكرارها دون ملل أو سأم .

وهكذا يرى أصحاب هذا الرأى أن اللغة نشأت حين اجتمع الإنسان بأخيه الإنسان، ولم تنشأ عنه وهو منفر دمنعزل . وبهذا يربطون بين نشأة اللغة وتكون المجتمع الإنسانى ، ويوثقون بين اللغة والمجتمع . ولمل أهم ماتمتاز به هذه النظرية على النظريات السابقة ، أنها عالجت النشأة اللغوية في ضوء المجتمع الإنسانى ، وربطت بين اللغة والمجتمع ربطا وثيقا ، في حين أن كل النظريات الأخرى تفترض أن السكامات الأولى صدرت عن الإنسان المنفرد، ثم قلده غيره في نطقه .

ويرى أصحاب هذه الغطرية أن تلك الأصوات التى تصدر عن جهاعة من الناس في أثناء عملهم المضنى لاتلبث أن ترتبط بالعمل نفسه ، وتصبح بمثابة عملَم له ، ينطقون بها كلما تسكرر هذا العمل في الظروف المختلفة . ومثل هذه العبارات الجماعية هي التي بدأ بها الكلام ، وهي التي تعد النواة الأولى في النشأة اللفوية .

تلك هي النظريات التي اشتهر أمرها في أواخر القرن التاسع عشر ،

وهى كما ترى لم تحل مشكلة النشأة اللغوية ، ولم تفسرها تفسيرا نطمئن إليه ، ومن الممكن أن توجه إلىها الاعتراضات الآنية : —

۱ — إن هذه النظريات على تعددها لم تفسر لنا إلا ناحية من نواحى اللغات ، وتركتنا حارين أمام النواحى الأخرى . وربما كان ما فسرته لنا أقل جوانب اللغة قيمة . وذلك لأن الألفاظ التي تبدو لنا الآن وقد ارتبطت أصواتها بمدلولاتها لا تجاوز نسبة ضئيلة في كلمات كل لنة .

حذا إلى أنها - فيما عدا النظرية الأخيرة - قد أهملت الربط بين اللغة والمجتمع ، مما لايستطيع اللغوى الحديث أن يتصوره .

" — وأخيراً تفترض هذه النظريات أن الإنسان الأول ظل صامقاً فترة من الزمن قبل أن تنشأ لفته، ثم نطق بأصوات كأصوات لفائنا ، وأدت عضلات نطقه وظيفتها أداء كاملا . ومثل هذا مخالف مانعهده من أن العضو لايبدأ وظيفته بدءا كاملا ، ولحيفه محتاج إلى المران الطويل قبل أن يؤدى تلك الوظيفة الأداء الحكامل . ولهذا لا يعقل أن عصلات النطق تنطلق من صممها فتنطق بأصوات كأصوات كلماتفا ، وإنما المعول أنها كانت تنطق نوعا من النطق ، وتصوت وعا من التصويت ، حتى إذا اكتمل لأعضاء النطق نموها وتطورها صدر عنها تلك من التصويت ، حتى إذا اكتمل لأعضاء النطق نموها وتطورها صدر عنها تلك الأصوات الإنسانية التي تشبه ما يصدر عن الإنسان الآن . وحينئذ يمكن أن يقال إن النطق الإنسانية قد نشأت .

#### أحدث الآراء (١):

اهتدى بعض الحدثين من اللنوبين وعلى رأسهم « جسبرسن » إلى نظرية نظمئن إليها بعض الاطمئنان ، لأنها تأخذ بكل النظريات السابقة مجتمعة ، وتؤسس عناصرها على أسس علمية واضحة المعالم ، وخاضعة للتجربة الحديثة . فالنظريات السابقة اعتمدت على طريقة استنباطية لانها تبدأ بالنرض ، ثم تساق لهذا النرض الأدلة والبراهين،أما نظرية هؤلاء المحدثين فقتبع الطريقة الاستقرائية فتستعرض الملاحظات والتجارب، ثم تتكون النتيجة أياً ما كانت هذه النتيجة .

وأصحاب هذه النظرية الحديثة يؤسسون نظريتهم على أسس ثلاثة: -

- ١ -- دراسة مراحل نمو اللغة عند الأطفال .
  - ٢ دراسة اللغة في الأمم البدائية .
  - ٣ دراسة تاريخية للقطور اللغوى •

#### ١ - لغة الطفل:

لقد درس علماء التشريح مراحل نمو الجنين في بطن أمه ، ثم أكدوا لنا أنه يمر خلال شهور الحل الأولى في نفس المراحل التي مر بها الإنسان قبلأن تحكل إنسانيته ، وهي المراحل التي استنفدت من عمر الإنسانية آلاف السنين أو رعا ملايين السنين .

وبرقت هذه النظرية لأعين بعض الباحثين في اللفـــة ، وحاولوا على ضوئها أن يستشفوا شيئاً عن النشأة اللغوية ، اعتقادا منهم أن مراحل عو اللغة

<sup>(</sup>۱) ملخسء و Language, its nature, development and Origin p.412

عند الأطفال هي نفس المراحل التي مر بها الإنسان الأول ، حتى نشأت له لفة إنسانية ذات أصوات ومدلولات كالتي نألفها في اللغات الآن .

ومن الواضع أن بعض هؤلاء الباحثين قد غالى فى الاعتماد على دراسة مراحل نمو اللغة عند الطفل، وتناسى الفرق الشاسع بين ظروف الأطفال الآن حين يتعلمون لغة أبويهم، والظروف التي عاش فيها الإنسان الأول فى أثناء نشأة الكلام.

فالطفل حين يتملم لغة أبويه لايكاد يعدو عمله الربط بين أصوات يسمعها ومدلولات يفهمها ، فهو مقلد لا مبتكر أو مخترع ، وهو يلتقط ألفاظا متداولة في بيئته ، وقد أعدت كل الإعداد، وهيئتله كل التهيئة على يد معلم لا يمل تعليمه من أهله وذويه . في حين أن الإنسان الأول لم تتح له نفس الظروف ، بل كان بمثابة المخترع يستخرج أمراً جديداً ، وحدثا جليلا ، ويعلم نفسه بنفسه مالم يكن له وجود من قبل . ولعل خير ما يوضح لنا الفرق بين الحالين أن نقصور باحثا في الموسيقي يحاول استنباط مراحل تطورها عن طريق دراسة المراحل التي يمر بها الطفل في تعلمه المزف على البيانو ، دون أن يفطن إلى أن الطفل في تعلمه العزف يرى نفسه أمام أنفام معدة مهيأة ، وأغان مسموعة مألوفة ، فهو يقلد مااخترعه غيره ، وماشاع في بيئته .

غير أنه مع هذا يمكن أن يستأنس بمراحل نمو اللغة عند الأطفال في دراسة النشأة اللغوية ، إذا اقتصرت دراستنا على السئة الأولى من عمر الأطفال حين يناغون ويصوتون بأصوات مبهمة لاتهدف إلا إلى اللذة والمقمة . فني هذه المرحلة قد نسمع من الأطفال أسواتا غريبة على اللغة الشائمة في بيئته ، وقد ينطق الطفل بسلسلة من الأصوات تشق عليه فيا بعد حين يتعلم لغة أبويه . فقد نسمع من الطفل الإنجليزي أصوات الحلق وليس في لغة أبويه مثل هذه الأصوات . بل حتى بعد السنة الأولى من عمر الطفل وقبل نهاية السنة الثالثة نرى يعض الأطفال يكونون

ما يمكن أن يسمى بلنهم الصغيرة وهي الملوءة بألفاظ مخترعة لاتكاد عت في أصوالها أو مدلالوتها للغة أبويهم بصلة ما .

تلك هى الأمور التى تستحق الدراسة فى مراحل نمو اللغة عند الأطفال ليستأنس بها الباحث فى بحثه للنشأة اللغوية ، ولتلقى ضوءا على ذلك الغموض الذى يكتنف تلك النشأة اللغوية .

وقد المتصر « لويس Lewis » في كتابه Infant Speech على دراسة نالك المرحلة من عو المة الطفل ، وحاول تفسير السكثير من ظواهرها . فهو مثلا يؤكد لنا أن الطفل في غضبه يصدر أصوأنا أنفية كالنون والميم ، ولكنه في سروره يكرر أصواناً حلقية أو قريبة من الحلق كالسكاف والفين والجيم إلى آخره . .

فإذا ربط أحد الباحثين بين هذه الملاحظة وبين ما نعرفه من أن أداة النفى في جل اللغات البشرية تتضمن صوتاً أنفياً، لم يكن متجنيا أو مشتطا حين يتول إنه من المحتمل أن صوت الفضب الفطرى قد تولدت منه في آخر الأمر تلك الأدوات التي تعبر عن النفي في اللغات.

ومع كل هذا فلا تزال دراسة هذه المرحلة عند الأطفال بحاجة إلى الزيد من البحث حتى يمكن أن نطمئن كل الاطمئنان إلى النتائج المؤسسة عليها.

#### ٧ \_ لغة الأمم البدائية :

والأساس الثانى الذى يستأنس به الباحثون فى دراستهم للنشأة اللغوية هو ما نلحظه الآن من صفات خاصة فى لفات الأمم البدائية. وبرى هؤلاء الباحثون أن لفات هؤلاء الأقوام تمثل مرحلة قديمة فى نمو اللفات وتطورها، وهى لهذا تلقى ضوءاً على ماكانت علية لفة الإنسان فى العصور السحيقة. ومقارنتها بالمات الأمم المتمدينة ترينا الطريق الذى سلكته اللفة فى تطورها، والعناصر التى تخلصت منها أو أبقت عليها.

ومع هذا فن المفالاة أن نتصور أن لفات الأمم البدائية قريبة الشبة بلفة الإنسان الأول. فهى مهما التقطفاها من بين أحط الشعوب فى المدنية تمثل مرحلة متأخرة نسبياً من مراحل التطور اللفوى. فلاشك أن آلافا من السنين قد مرت على لفة الإنسان قبل أن تصل إلى مرحلة تلك الشعوب التى نسميها بدائية.

#### ٣ – الدراسة التاريخية :

وربما كان هذا الأساس الثالث أهم من الأساسين السابقين في بحث النشأة اللفوية . وقد وجهالمحدثون كلجهودهم لهذه الدراسة التاريخية ، ولكنهم بدأوها بطريقة عكسية ، أى أنهم بدأوا البحث في لفات المصر الحاضر ، ثم عادوا إلى الوراء جيلا بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، مستخدمين معلوماتهم عن حال اللغات في العصور الماضية من النصوص اللغوية والمستندات التاريخية وهم في هذا البحث يعقدون المقارنات ليستنبطوا قوانين أو قواعد عامة للتطور اللنوي . . فمثلا يقارنون حال الإنجليزية الحديثة محالها في عصر شكسبير ثم عصر تشوسر ثم بالألمانية القديمة ، ويقار نون اللهجات الهندية الحديثة بالنصوص التي رويت عن اللَّمَة السنسكريتية ، ويقارنون اللهجات العربية الحديثة باللهجات القديمة ، وهكذا تستمر مقارنتهم خلال العصور التاريخية التي روى عنها نصوص لغوية. فإذا تجمعت لهم عن طريق نلك المقارنة التاريخية قواعد عامة للتطور اللغوى ، أمكن تطبيق تلك القواعد على عصور ماقبل القاريخ ، واستنباط الحال التي كانت عليها اللغات في تلك العصور البعيدة التي لا نكاد ندري من أمرها شيئاً . ورعما أمكن الباحث عن هذا الطريق الوصول إلى تـكوين فـكرة واضحة الممالم عن أقدم المراحل في النشأة اللفوية . بل رعما أمكن تبديد السحب التي تكتنف تلك النشأة اللغوية. وقد استطاع جسبرسن (۱) أن يصل إلى نتائج قيمة عن طريق هذا البحث المقارن ، وأن يصور لنا ما كانت عليه اللغات في أقدم العصور .

#### الأصوات :

(۱) الآنجاه نحو تيسير الأصوات: هذا هو الميل العام الذى لوحظ ف تطور اللنات. فحين قورنت النصوص القديمة بالنصوص الحديثة تبين للباحثين أن التطور الصوتى في اللغات يميل في غالب الأحيان نحو تيسير النعلق بها، والاقتصاد في الجهد العضلي أثناء صدورها. وترتب على هذا الميل العام ظواهر ثلاث:

أولاها: أن اللنات في أحدث صورها تكاد تخاو من المجموعات الصوتية المتنافرة التي تتعثر في نطقها الألسنة، مثل تلك الكابات التي يصفها علماء البلاغة بتنافر الحروف مجتمعة كالهمخع ، مستشزرات ، احجنشش بطن فلان (٢) . فاجماع مثل هذه الأصوات في الكلمة الواحددة كان أمراً مألوفاً في اللفات في أقدم عصورها ، ثم تطورت الأصوات ومالت إلى تسهيل النطق ، فتخلصت من تلك المجموعات الصوتية الشاقة ، ولم تخلف لنا منها إلا كلمات قليلة هي التي تشبه ما تخذه علماء البلاغة من أمثلة لتنافر الحروف ،

ثانينها : الميل نحو النقصير من بنية الـكلمات • فقد دلت الملاحظات الحديثة على أن النصوص القديمة في معظم اللفاتقد تضمنت كلمات طويلة كثيرة الحروف وإن خلت في بعض الأحيان مما يسمى بتنافر الحروف مجتمعة . ولذا لاندهش حين نرى أن كثيراً من الكلمات الجاهلية الكثيرة الحروف قد انقرضت على من العصور ، كتلك الأوزان التي يشير إليها الصرفيون في كتبهم والتي لانكاد

<sup>(1)</sup> Language, its nature p.415

<sup>(</sup>٢) راجع موسيقي الشمر ص ٣١.

نرى لها أثراً فى القرآن الكريم، أو الشهر العباسى مثل اقمنسس وأسلنقى واحرنجم واطلخم واجرنهم. ومثل مايروى عن اصىء القيس: « رب جفنة متعنجرة وطعنة مسحنفرة ٠٠٠ إلخ.

ويتبين من هـ ذا أن ما يدءو إليه بعض العلماء من أن الأصل فى بنيـة الـكلمات أن تـكون ثنائية لا أساس له من الصحة ، بل يبدو من ملاحظاتنـا فى كل المصور التاريخية أن المكس هو الصحيح ، أى أن الـكايات كانت طويلة ثم قصرت .

كتب الأب مرمرجي الدومنكي الأستاذ بالمهد الفرنسي بالقدس كتاباً سماه « المعجمية العربية على ضوء الثنائية والألسنية السامية » ، وقد حاول في هذا السيكتاب الصغير أن يبرهن على صحة نظريته من أن الأصل السامي القديم كان ثنائياً.

وقد عرض المدة كلمات من بينها كلة « الفصح » وهو العيد الإسرائيلي المعروف ، فافترض أن الأصل كان يتكون من الحرفين الأولين أى الفاء والصاد أو ما يشبههما كالباء والسين أو الشين ، وساق لنا كلات من اللغات الساميسة المتباينة كالمبرية والآرامية والحبشية ، وقد تكون كل منها من حرفين الأول شفوى والثاني من حروف الصفير ، وكل هذه الكلات تعبر عن معني الخروج أو الانتشار أو الانفصال . . . إلخ . ثم افترض أن الأصل الساى الثنائي قد زاد مبناه بانصال الصوت الحلقي وهو الحاء . وتخصص معناه وأصبح مقصوراً على الاجتياز أو العبور ، وهكذا نشأت كله « الفصح » الشائمة في العبرية بمعنى الميد المروف ، ويزعم لنا المؤلف أن الكلمة في صورتها الثلاثية ، ومعناها الميد المروف ، ويزعم لنا المؤلف أن الكلمة في صورتها الثلاثية ، ومعناها

الخاص قد انتقلت من العبرية إلى شقيقاتها السامية ، وأنه لولا رجوعنا إلى الأصل الثنائى ما استطمنا الربط بين هذه اللغات فى اشتقاق هذه الكلمة ، لأن المعنى يسكاد يتحد بين هذه اللغات حين نقتصر على الأصل الثنائى .

وليس يمكنى لتدعيم مثل هذا الرأى أن يسوق الباحث عدة ألفاظ من بين كل كلمات اللغات السامية التي تعد بعشرات الآلاف. فالأمثلة التي ساقها المؤلف ليست في الحقيقة إلا وليد المصادفة ، هذا إلى ما في علاجه لتلك الأمثلة من تأويل وتخريج لا يخلو من التكاف والتعسف.

ثالثها: من المألوف المساهد في كل لفات الأمم المتمدينة أن الأصوات الله وية تشكون بوساطة الهواء في أثناء صعوده من الرئتين وخروجه من النم ، ولا يتكون صوت عن طريق الشهيق أو دخول الهواء إلى الهم والرئتين إلا ما شاع بيئنا من أصوات مبهمة نطلقها وقت الدهشة أو الاستنكار أو التضجر وحين الاستمتاع بشيء من الأشياء . وهي على كل حل ليست من كلات اللهة المعترف مها .

أما فى بعض اللغات البدائية فقد دات البحوث على أن من أسواتها مايتكون عن طريق دخول الهواء إلى الغم والرئتين، ويسميها المحدثون Clicks، وقد كثرت هذه الأسوات فى بعض لغات أفريقيا التى تمثل مرحلة قديمة لتطور اللغة الإنسانية مما جعل المحدثون يفترضون أن اللغة الإنسانية فى عصور ما قبل التاريخ كانت تشتمل على مجموعة كبيرة من الأصوات التى تتكون بهذه الطريقة.

### (ب) الميل إلى الغناء في أثناء النطق:

دلت الملاحظات الحديثة على أن كثيراً من اللغات في صورها القديمة كانت تمنى بالتنفيم، وتعدد الدرجات الصوتية، من صعود وهبوظ في أثناء النطق، وأن مثل هذا قد أخذ في الانقراض تدريجياً حتى أصبح الأمر، على الصورة التي

نألفها الآن . كذلك لاحظ الباحثون أن تمدد الدرجات الصوتية لا يزال شائعاً في كثير من لغات الأمم البدائية ، مما جمل المبشرين من الأوربيين يصفون القوم بأنهم يفنون في أثناء كلامهم حتى ليحسب السامع أن كل كلامهم عناء ، وهم عادة ينسبون هذه الظاهرة إلى قوة العاطفة في هؤلاء القوم ، فكلامهم وقت الغضب ككلامهم وقت السرور يتضمن سلسلة متنوعة من الدرجات الصوتية .

أما في الأمم المتمدينة ، حيث يطالب المرع بضبط النفس فنراه يلتزم في كلامه وتيرة واحدة تـكاد تخلو من التنويع ·

على أن هذا التنويع في الدرجة الصوتية الذي نلعتظه في لغات الأمم البدائية ليس كذلك الذي نلحظه الآن في اللغة الصينية التي فيها يختلف المعنى باختدلاف النغمة الموسيقية . فليس يرتبط التنويع في لغات الأمم البدائية أي نوع من الارتباط بمدلولات السكامات . وعلى هذا لا يصح أن تعد اللغة الصينية مرحلة قديمة من مراحل التطور اللغوى ، بل هي في الحقيقة قد مرت في أطوار كما مرت لفاتنا الحديثة ، غير أنها بدل أن تفقد هذا التنويع في الدرجة قد استغلته في أمر آخر وهو التعبير عن مدلولات متباينة للا ألفاظ .

ويبدو من كل ما تقدم أن اللغات الإنسانية ، فى أقدم صورها كانت بماوءة عجاميع من الأصوات المتنافرة والكلمات الطويلة الكثيرة الحروف ، وكانت تصدر أصواتها عن طريق الزفير والشهيق ، فلدخول الهواء إلى الرئتين أصوات ولخروجه أصوات ، وأخيراً كانت أشبه بالفناء منها إلى الكلام .

#### صورة خيالية لنشأة اللغة

نستطيع مما كتبه المحدثون أن نتصور الكلمات في نشأتها كثيرة المبنى قليلة العنى ، فكأنما نسمع جمجمة ولا زى طحناً . أما المجتمع فهو جماعة من

الشباب يمرحون ويلمبون ويستمتعون بالنطق دون هدف ممين سوى المتعة واللمب بأنسنتهم كما كانوا يلمبون بأيديهم وأرجلهم . أى أن اللغة نشأت في صورة لعب ممتسم لا تهدف إلى إيصال معنى إلى السامم ، بل كانت أشبه بمناغاة الطفل وأصواته المبهمة التي يطلقها أمامنا دون هدف ممين .

ومن النباوة أن نفساق مع بعض الفلاسفة الذين تصوروا أن الهدف الأصلى من السكلام كان التفاهم وإيصال المانى إلى السامع ، فلم يسكن الإنسان الأول معنياً بالأفكارعناية هؤلاء الفلاسفة ، والكن عنايته كانت مقصورة على الفرائز والعاطفة ، ولعل الحب والفريزة الجنسية أقوى هذه المواطف ، فهو ينطق أويصوت ليسترعى انتباه الأليف ، ويثبت وجوده واستقلاله ، كالطير حين ينتقل من فنن إلى فنن وهو يننى غناء متواصلا لعله بهذا بنال الحظوة لدى أليفه من الطيور .

كذلك كان الإنسان الأول يننى فى أثناء سيده وفى حربه ، وفى كل مايقوم به ، غناء لا كننائنا يهدف إلى الطرب أو يتضمن أسولا وقواعد ، وإعدا هو مصويت منسجم تتردد فيه الأسوات والمقاطع .

ثم تطور هذا النطق من مجرداللعب والمتعة وأصبح ذا هدف فيابعد ، واستغل في التعبير عن كل ما يدور بحلد الإنسان من خير أو شر .

ومثل التعاور الكلامى كمثل التعاور فى الكتابة حين بدأت تصويرية قد يرمن فيها المراء بالصورة الواحدة لعبارة ذات أحداث متعددة ، ثم صارت أخيراً إلى الكتابة الهجائية التى يرمز فيها للعبوت الواحد بحرف واحد ، فأخذ كل حرف الفكرة الكلية وأصبح يستعمل فى الكلمات المتباينة . وهكذا الكلام بدأ في صورة كتلية ثم تحللت الكتلة إلى عناصر هى التى نسميها الآن بالكلمات .

أما كيف انتقات الأصوات الخالية من الدلالة إلى ألهاظ ذات دلالات ومعان فنسقطيع أن ندركه بسمولة حين نتذ كر عمل الطفل وربطه ببن ما يسمع وبين ما يشاهد من أحداث ، مما يؤدى في آخر الأمر إلى فهمه لمدلولات الألفاظ .

فإذا تصورنا زعيا امتاز بالقوة الجسمانية والجرأة ينطق أمام ذويه بأصوات مهمة لا يهدف من ورائها إلى هدف معين ، وتصادف أن حدث حينئذ انتصار على وحش مفترس ، ربط السامعون بين هذا الحدث وبين أصوات الزعيم ، وقد يرددون ما يسمعون ، ويكررون ترديده كلما تكرر هذا الحدث ، حتى تصبح تلك الأصوات عثابة علم عليه ، ولا يلبث العلم أن يتطور إلى كلمة عامة ، وله ينا في العصور الحديثة كثير من الأمثلة التي تبرهن على إمكان تطور العلم إلى لفظ عام ذى معنى كلى . فن « الإله » نشأ « التأله » ، ومن الشيطان جاء « تشيطن » ، ومن إبليس نشأت الأبلسة ، وأصبح لأمثال العلمين « حاتم ونيرون » دلالات كثيرة .

أما الـكلمات ذات الصلة الوثيقة بين صوتها ومدلولها وهي التي بطلق عليها Onomatopoeia قامرها هين ونشأتها واضحة ؟ فهي قليلة في كل لغة ولاتفسر الكثرة الفالية من ألفاظ اللغات . ولذا نرجيح أن معظم الـكلمات قد أخذت مدلولاتها بطريق المصادفة ، أي أنها كانت أصواتاً مبهمة لا هدف منها سـوى اللعب والمتمة ، ثم تصادف أن نطق بها في أثناء حدث من الأحداث ، فارتبطت به ارتباط العلمية ، وتدرج العلم من معناه الخاص إلى معنى عام .

فإذا فسرت الأسماء في قوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلمها » عممي الأعلام ، ساير هذا التفسير أحدث ما يتادى به اللغويون في عصرنا الحاضر .

# الفصلالثاني

# الذلالة

أداتها ، أنواعها ، فهمها

-1-

## بين اللفظ والكلمة

أداة الدلالة مى اللفظ أو الكلمة ، وتكاد تجمع المعاجم العربية على أن الألفاظ » ترادف « الكلمات » فى الاستعال الشائع المألوف ، فلا فرق بين أن يقال أحصينا ألفاظ اللغة ، أو كلمات اللغة ، ومع هذا فالنحاة فى كتبهم يحاولون التفرقة بين كل من اللفظ والكلمة والقول ، فى حديث طويل نخرج منه أنهم يستشعرون مع اللفظ عملية النطق وكيفية صدور الصوت ، وما يستتبع هذا من حركات اللسان والشفتين . فإذا ربط هذه الأصوات المنطوق بها وما يمكن أن تدل عليه من معنى تكونت فى رأيهم « الكلمة » ، أى أن الكلمة أخص لأنها لفظ دل على معنى .

من أجل هذا آثرنا في عنوان هذا الكتاب أن نستممل « الألفاظ » دون « السكلمات » لأن أوضح ما نهدف إليه هنا هو أن نتبين العسلة بين ما ننطق به من أسوات وما تدل عليه من دلالات ، ونتعرف على أثر هذا المنطوق به فيما يوحيه إلى الأذهان من صور قد تختلف قوة وضعفاً ، وتتباين في رفعتها أوخستها، وتتأرجح بين الوضوح والإيهام .

غير أنا فى صلب الكتاب قد خصصنا « الكلمات » بالاستعال ، لأنها الألفاظ ذات الدلالات ، وهدننا الأكبر هنا هو تلك الدلالات ، وليس من أغراض هذا البحث أن تحلل الألفاظ إلى عناصرها الصوتية ، ولا أن نبين ما يتم ممها من عمليات عضلية فى الجهاز النطقى أو جهاز السمع .

والكلمة وإن كانت ذات مفهوم واضح في أذهان كل الناس ، تراها تظافر بجدل على حد كبير من المحدثين من اللغويين حين حاولوا تعريفها ، وبيان حدودها . فعلماء الأصوات لا يرون في المحكلام المتصل حدوداً بميز بين كلسة وأخرى ، فلا يستعليع السامع تحليل الجلة أو العبارة إلى مجاميع صوتية كل مجموعة منها تنطبق على ما يسمى بالكلمة ، إلاحين يستعين بالدلالات التي تتضمنها الجلة ، أوالعبارة . في ما يسمى بالكلمة متداخلة متشابكة يرتبط بعضها ببعض في أثناء النطق ارتباطاً وثيقاً وليس في الكلمة عنصر صوتى يحدد بداهما أو نهايتها حين تسكون في الكلام المتصل . فإذا سمع أجنبي عن اللغة قارئاً يقرأ قوله تعالى «كتب عليمات الحلام المتصل . فإذا سمع أجنبي عن اللغة قارئاً يقرأ قوله تعالى «كتب عليمات الصيام كاكتب على الذين من قبلكم » ، يصعب عليه أن يحدد نهايات الكلمات أو بداها إلا إذا كان على علم بالدلالات . من أجل هذا يقال لنا إن الأسساس الصوتى لا يصلح وحده للتعبيز بين حدود الكلمات في الكلام المتصل . وليست اللهات في الحقيقة إلا كلاماً متصلا ، ويندر في الاستعال العادي أن يكتفي التمكل بكامة واحدة للتعبير عما يدور بخلده .

على أن بعض اللفويين من المحدثين يحاول جاهداً أن يبيف لنا حدود الكابات على أساس سوتى بحت ، وذلك بالاستمانة بالنبر وقواعده فى اللفة المراد بحث كاماتها فن اللفات ماتلتزم النبر فى نهاية الكلمات ، ومنها ماتلتزمه فى بدئها وهنا يمكن أن يقال إن حدود الكلمات قد تميزت بوسيلة صوتية ، ولحن هذه المحاولات قد باعت فى آخر الأص بالفشل ، لأن النبر وحده على حد

تعبير فندريس (۱) « لا يكنى لتحديد الكلمة ، لأنه لا يعين حدودها إلا بسورة ناقصة . نعم إن النبر في بعض اللغات يتوقف على آخر الكلمة ، وفي البعض الآخر نرى أن مبدأ السكلمة هو المنبور ، ولكن هذه الحالات لا تستغرق جميع الإمكانيات » . وينتهمي فندريس بقوله « كل ذلك يحملنا على تحديد الكلمة الصوتية مد تقلة عن النبر » .

أما ما يرويه فندريس عن «جوتيو» من محاولة تحديد البدء أو النهاية الكلمة على أساس ما يمترى نهايات الـكلمات من ضعف أو خور فى النطق ، فيبدو أن هذه الصفة إن صح وجودها فى بمض اللفات لا تكاد تلتزم فى الـكثرة الغالبة من اللفات الإنسانية . ومن المفالاة حينئذ أن يدعى أن للـكلمة الصوتية حـدوداً مستقلة فى لفة من اللفات .

ويبدو أن تشابك السكلمات أو تداخلها في السكلام المقصل هو الذي يجمل الطفل في المراحل الأولى يلتقط السكلام ممن حوله في صورة كمثل لا انفصام بين أجزائها . ويظل الطفل يستعمل تلك السكتل اللغوية زمناً ما ، دون تحليل إلى أجزائها أو عناصرها ، كاما أراد القبير عن رغبة له من رغبات الطفولة الأولى . فقد سممها للمرة الأولى ككنلة متاسكة الأجزاء ، فتعلمها هسكذا دون تدقيق في تفاصيلها أو تمييز بين عناصرها . ويظل على هذه الحال حتى نتسكرر التجارب اللغوية على سمعه في مناسبات متعددة متباينة ، قبل أن يقوم بعملية تحليل الكلام إلى أجزائه ، ليتبين استقلال السكلمات بعضها عن بعض .

وقد كان مما لاحظناه فى أطفالنا أنهم تمودوا سماع ذلك السؤال التقليدى حين يقابلون شخصاً ما للمرة الأولى فيسألهم : ﴿ اسمك إِيه يا شاطر ؟ ﴾ وتعلم كل منهم أن يجيب عن اسمه قائلا : محمد أو على أو زينب . . . إلخ ويتسكرر نفس

ترجمة الدواخلي والفصاص . Language. p. 87.

السؤال ، ويتكرر معه نفس الجواب . ويحتفظ الطفل في بادىء الأمن بصورة تقريبية لهذا السؤال التقليدي دون تمبيز بين أجزائه وعناصره . فإذا نطق أمامه أحد الناس بما يشبه هذا السؤال ف مجموعه كأن يقول مثلا «سمك ليه ياشافط؟»، فقد يسارع الطفل إلى الإجابة التقليدية وينطق باسمه .

كذلك أدى الربط الوثيق بين السكلمات فىالسكلام المتصل إلى بمض الظواهر اللمنوية التي منها الإدعام ،وذلك كأن يفنى الحرف الذى تنتهى به السكلمة فى الحرف الذى تبدأ به السكلمة التالية . وأمثلة هذا كثيرة حتى فى القراءات القرآنية (١) . ومن تلك الظواهر تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض فى الجهر والهمس ، وفى الشدة والرخاوة ، ونحو هذا مما يعرض له علمساء الصوتيات فى محوثهم (٢) .

بل لقد أدى هذا الربط الوثيق بين الكلمات إلى خلط بين نهاياتها وبدئها في بمض الأحبان ، مما ترتب عليه في آخر الأمن ظهور كلمات جديدة في اللغة ، مثل الفعل العامى «جاب» ، فأغلب الظن أنه نشأ عن القعبير القديم «جاء بكذا»، وأن الباء الجارة قد اعتبرت نهاية للفعل السابق عليها ، وكذلك الكلمة «عقبال» التي يرجح أنها تكونت من الاستعال القديم عقبي لما أو لنا . . . إلخ ا فتسربت اللام إلى الكلمة السابقة عليها ، وأصبحت تكون جزءاً منها .

ومثل هذا يمكن أن يقال حين نبحث في الاستعمالات العامية « أكنه ، أعزو أعنه ، أجرنه » التي يرجح أنها نشأت عن العبارات القديمة [كما أنه ، أعزو أنه ، جرى أنه ] . . . إلخ .

<sup>(</sup>١) أنظر أمثلة هذا في كيتاب الأصوات اللغوية صفحة ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) الأصوات صفحة ١١٢.

ويبدو أن القدماء من علماء العربية لم يصادفوا صعوبة في تحديد معالم السكلمة ، فقد قنع أكثرهم بوصفها على أنها « اللفظ الفرد » أو « القول الفرد »، ولم يخطر في أذهانهم أن الإفراد في اله كلام المتصل لا يمكن تصوره إلا بالسكتات أو الوقفات على مجموعات صوتية من هذا السكلام ، ومسألة السكتات أو الوقفات مرجمها إلى الناطق بالسكلام ، فهو إن شاء وقف بعد حرفين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر ، ويتكون نطقه حينئذ من مجموعات صوتية ، تختلف طولا وقصراً ، منها ما ينطبق على كلمتين أو أكثر ، فلو أن اللغات تحتم الوقوف عند آخر كل كلمة في أثناء السكلام ، لأمسكن حينئذ أن اللغات تحتم الوقوف عند آخر كل كلمة في أثناء السكلام ، لأمسكن حينئذ من محديد السكلمات على أساس صوتي محض ، ولأمكن أن يكون للإفراد في اصطلاح هؤلاء العلماء دلالة صوتية واضحة .

وقد بدا النقص فى التعريف المتقدم لبعض هؤلاء النحاة ، فحاول تلافيه بإشراك المعنى مع اللفظ وقال : السكلمة لفظ مفرد دل على معنى مفرد ، وهكذا نراه يتيخذ لتعريف السكلمة أو تحديدها أساسين هما اللفظ والمعنى ، ومع أن هذا التعريف ينطبق على السكامة أو تحديدها كلمات اللغة العربية ، نرى أنفسنا معه فى حيرة ينطبق على السكارة كلمة أداة التعريف كلمة أو وهل تعد الباء الجارة كلمة أ

وليس المحدثون من علماء اللغات بأوفر حظاً من القدماء في تعريف السكلمة أو تحديدها ، فقد سلكوا في هذا مسالك شتى ، وذهبوا فيه مذاهب متعددة ، جعلتهم في آخر الأمر ينتهون إلى صعوبة تحديد السكامة بحيث ينطبق هدذ التحديد على كل اللغات ، وقنعوا بمحاولة تحديدها في لغة ما ، غير أنهم يجمعون على أن الأساس الصوتى وحده لا يصلح لتحديد معالم السكلمات ، وأنه لابد من أن يشترك معه معنى السكلمة أو وظيفتها اللغوية ليمكن تحديدها .

وقد اتضع للعالم المشهور سابير Sapir (۱) أن تحليل السكلام إلى عناصر أو وحدات ذات دلالة يقسم هذا السكلام إلى مجموعات صوتية منها ما ينطبق على السكلمة ، ومنها ما ينطبق على كامتين السكلمة ، ومنها ما ينطبق على كامتين أو أكثر • خذ مثلا جملة : «قطعت الشجرة بالفأس ليلة أمس » ، التي يمكن أو أكثر • خذ مثلا جملة : «قطعت الشجرة بالفأس ليلة أمس » ، التي يمكن تحليلها إلى عناصر ذات ، دلالات متباينة هي : (۱) قطع (۲) ت (۳) ال (٤) شجرة (٥) ب (٦) ال (٧) فأس (٨) ليلة أمس ،

ودلالة العنصر الأول هي الحدث أو الفعلية ، والعنصر الثاني هي الفرد المتصر الثاني هي الفرد المتحكم ، الثالث هي التعريفية ، والرابع النبات المعروف ، والخامس الآلية ، والسادس التعريفية ، والسابع الأداة المعروفة ، والثامن الزمنية ، ولا شك أن العنصر الثاني والثالث والخامس والسادس أجزاء للكلمة ، في حين أن العنصر الثامن وحده يتكون من كامتين ،

ولعل « بلومفيلد » (۱) Bloomfield في تحديده للـكلمة بقوله : « أصفر صيغة حرة » ، إنما أراد أن يتفادى اعتبار أمثال أداة التعريف أو الباء الجارة من الـكلمات .

ومهما يكن من اختلاف وجهات النظر بين المحدثين في تحديد الكامات أو تعريفها ، فإنهم يشيرون في كتبهم إلى اختبار دقيق يمكن أن نتبين منه ممالم السكلمة أو حدودها ، وذلك بأن يمكن إفرادها بالنطق ، وحذفها من السكلمة أو إقحامها فيه ، أو الاستماضة عنها بأخرى ، فضمير المتسكلم في الجملة السابقة لا يمكن إفراده وإن أمسكن حذفه والاستماضة عنه بغيره ، أما « شجرة » في هذه الجملة ، فيمكن إفرادها ، ويمكن إقحامها في كلام آخر مثل « نبتت الشجرة في حديقتنا » ، ويمكن الاستماضة عنها بكلمة مثل « النخلة » كأن يقال « قطمت النخلة المه أمس » ،

<sup>(1)</sup> language. p. 25.

<sup>(2)</sup> Language.p. 178.

وبرغم هذه الحيرة في تحديد الـكلمة بين القدماء والمحدثين، فإن اللغة تتضمن من المناصر الوانحــة الاستقلال في لفظها ومدلولها ، وهي التي يعرفها الناس فالكلمات كـكل الأسهاء والأفعال . وتلك هي التي تــكون الـكثرة الفائبة من عناصر أى لغة من اللغات ، وهي التي يبلغ من وضوحها لفظاً ومعنى أن يتعرف عليها الطفل الصغير بعد زمن قليل من تعلمه لغة أبويه ، ويشترك في تمييزها الجاهل والمتملم .

وهذا النوع من الـكلمات هو الذى يعنينا هنا لوضوحه فى لفظه ، ووضوحه فى دلالته، وتميزه بين العناصر اللغوية فى كل اللفات البشرية ، لأن كلا من هذه الـكلمات يتضمن دلالة اجتماعية معروفة مألوفة بين جمهورالمتكلمين من أبناء اللفة.

#### - 4 -

# أنواع الدلالات

تصور معى منديقين يتحدثان ويقول أحدها للآخر [لا تصدقه فهو كذاب هل يعقل أن تنضخ المين بالنفط في وسط الصحراء بعد ثوان ]؟ ! ! .

لسكى يفهم السامع المراد من هذه المبارة لا بدأن يسكون قد من قبل سماعها بتجارب كثيرة يستمين بها على الإحاطة بظروف هذا السكلام وملابساته . ولا يتم فهمه لها بغير الوقوف على تلك الظروف والملابسات التي منها صلة المتسكل بالمتحدث عنه ، بل وصلة المتسكلم بالسامع ، وما يمكن أن يتضمفه المشروع الذي يدور حوله الحديث من إمكانيات مائية وفنية وترتيب وتنظيم ، ولا بد للمتسكلم والسامع في مثل هذا الحديث من تجارب علمية سابقة تتصل بالنفط وطبيعته ، وكيفية استخراجه أو التنقيب عنه ، وتجارب أخرى عن الصحراء وظبيعة تمكونها ، وموقعها الجنراف، وغيرذلك من بيانات ومعلومات مشتركة بين السامع والمتسكلم على أساسها يفهم أحدها الآخر وبدونها لا يتم هذا الفهم .

وتنتبع تلك الظروف والملابسات يستلزم الرجوع إلى الوراء زمناً طويلا، وتقصى حالات وتجارب كثيرة لا تنسع لها صفحات من الوصف للوقوف على تفاصيلها . هذا إلى أن لنفسية كل من المتكلم والسامع دخلا فى فهم هذا الحديث، فهل من طبيعة المتكلم المفالاة أو النشاؤم ، وهل من طبيعة السامع حسن الظن بالناس ، أو النشكك والريبة فى ساوكهم ، إلى غير ذلك من ظروف معقدة لا تكاد تقع تحت حصر .

ولكى يتنبأ اللغوى بأن مثل هذا الحديث يستجيب له السامع بنفس القدر الذي أراده المتكلم، لابد له من الإحاطة بسكل هده الظروف والملابسات، وليست هذه الإحاطة بالأمر المرين السهل، لأنها تقطلب زمناً طويلا ومحث مستفيضاً

وليس يمتمد الفهم على مجرد نطق المتسكلم بتلك السكامات ، فقد يلفظ بها هذا المتسكلم أمام سامع آخر يقف أمامها مشدوها لا يدرى الهدف منها ، ولا بلبث أن يتساءل : من هذا الذي تتحدث عنه ؟ ولماذا لا أصدقه ؟ وأى صحراء تعنى ؟ وأى موقع في هذه الصحراء ؟ ومن القاعون بهذا المشروع ؟ ومن المولون له ؟ بل قد يتساءل عما إذا كان النفط يستخرج من عيون الأرض ، أو يصنع في معامل ومصانع تقوم بتركيبه كما تركب الأدوية والمستحضرات!!

فالفهم عن طريق الوقوف على تلك الظروف والملابسات عملية تتم قبل الفهم للنص اللغوى أوالعبارة المنطوق بها .

دعنا نفترض أن المشاركة قد تمت بين كل من المتكلم والسامع فى ظروف سابقة ، بحيث أصبح كل منهما يقف على كل الملابسات ، وأصبح من الممكن لهذا المتحلم أن لهذا المتحلم أن ينطق بمثل هذه العبارة ، كما أصبح من الممكن لهذا السامع أن

يستجيب لها ، ثم دعنا بعد هذا نتساءل عن الدلالات التي يستمدها السامع من مثل هذا المنطوق :

تقضمن هذه المبارة أنواءاً من الدلالات يمـكن أن تقسم بحسب مصدرها إلى ما يأتى :

## ٠ -- دلالة صوتية :

وهى التى تستمد من طبيعة بعض الأصوات فى هذه العبارة ، فكلمة «تنضخ» كما يحدثنا كثير من اللغويين القدماء تعبر عن فوران السائل فى قوة وعنف . وهى إذا قورنت بنظيرتها «تنضح» التى تدل على تسرب السائل فى تؤدة وبطء ، يتبين لنا أن صوت الخاء فى الأولى له دخل فى دلالتها ، فقد أكسبها فى رأى أولئك اللغويين تلك القوة وذلك العنف . وعلى هذا فالسامع يتصور بعد سماعه كلة «تنضخ» عيناً يفور منها النفط فوراناً قوياً عنيفاً .

والفضل في مثل هــــــذا الفهم يرجع إلى إيثار صوت على آخر ، أو مجموعة من الأصوات على أخرى في ااحكلام المنطوق به .

هناك إذن نوع من الدلالة تستمد من طبيعة الأســـوات ، وهي التي نطلق عليها امم الدلالة الصوتية .

ومن مظاهر هذه الدلالة الصوتية « النبر » فقد تتغير الدلالة باختلاف موقعه من الكامة . فبعض الكلمات الإنجليزية تستعمل « اسماً » إذا كان العبر على المقطع الأول منها ، فإذا انتقل النبر على مقطع آخر من الكلمة أصبحت « فعلا » وتستعمل حينئذ استعمال الأفعال .

 أن تغبثق بئر النفط في وسط الصحراء ، وأن هذا من غير المألوف في مهنة التنقيب عنه ، وإن سواحل البحار مثلا هي المكان الطبيعي لمثل هذه الآبار . أما إذا زاد المتحكم الضغط أو النبر على « في ثوان » ، كان محل الغرابة أن تتم مثل هذه العملية المعقدة في مثل هذا الزمن القصير .

ومن مظاهر الدلالة الصوتية ، ما نسميّه بالنغمة الـكلاميـــة intonation ومن مظاهر الدلالة الصوتية ، ما نسميّه بالنغة الصينية مثلا قد يـكون وتلعب هذه النغمة في بعض اللغات دوراً هاما . فق النغمة في النطق . للـكلمة الواحدة عدة دلالات لا يفرق بينها إلا اختلاني النغمة في النطق .

خذ مثلا تلك العبارة العامية « لا ياشيخ ؟! » وتذكر أنك تستطيع أن تنبطق بها بعدة نغمات ، وهي مع كل نغمة من تلك الغنمات تفيد دلالة خاصة ، فه مي مرة لمجرد الاستفهام ، وأخرى للتهكم والسخرية ، وثالثة للدهشة والاستغراب وهكذا .

فتغير اللغمة قد يتبعه تغير في الدلالة في كثير من اللغات .

## ٢ – الدلالة الصرفية :

هناك نوع من الدلالة يستمد عن طريق الصيغ وبنيتها ، فني جملتها السابقة ، تخير المتكلم [كذاب] بدلا من «كاذب»، لأن الأولى جاءت على صيغة يجمع اللذويون القدماء على أنها تفيد بالمبالغة. فكلمة «كذاب» تزيد في دلالتها على كامة «كاذب» ، وقد استعمدت هذه الزيادة من تلك الصيغة الممينة ، فاستعمال كامة «كذاب» ، عد السامع بقدر من الدلالة لم يكن ليصل إليه أو يتصوره لو أن التحكم استعمل «كاذب» .

#### ٣ – الدلالة النحوية :

يحتم نظام الجملة العربية أو هندستها ترتيباً خاصاً لو اختل أصبح من العسير أن يفهم المراد منها . تصور مثلا أن جملتنا السابقة أصبحت [لا تصدقه في وسط الصحراء فهو هل يعقل في ثوان النفط كذاب العين تنضخ ]!!

## ٤ – الدلالة المعجمية أو الاجتماعية :

وهى الدلالة التى نوجه إليها هنا كل عنايتنا ، كالدلالة التى تستفاد من « التصديق »، و «النفط»، و «النضوخ» إلى آخر ما فى جملتنا السابقة .

فكل كلمة من كلمات اللغة لها دلالة معجمية أو اجتماعية ، تستقل هما يمكن أن توحيه أصوات هذه الكلمة أو صيغتها من دلالات زائدة على تلك الدلالة الأساسية ، التي يطلق عليها الدلالة الاجتماعية .

فكلمة «الـكذاب» في جملتنا الآنفة الذكر تدل على شخص يتصف بالـكذب؟ وتلك هي دلالتها الاجماعية غير أنها اكتسبت عن طريق سينتها قدراً آخرمن الدلالة يسمى بالدلالة الصرفية.

والفعل « تقضخ » كلمة تدل على تسرب السائل ، وتلك هى دلالتها الأساسية ، ولكنها في رأى اللغوبين قد اكتسبت عن ظريق تسكوينها الصوتى وطبيعة الأسوات فيها ، قوة وعنفا في تلك الدلالة الأساسية .

ومع أن لكل كلمة دلالتها الاجماعية المستقلة ، نلحظ أنه حين تتركب الجملة من عدة كلمات تتخذ كل كلمة موقفاً معيفاً من هذه الجملة ، بحيث ترتبط الكلمات بمضها ببعض على حسب قو انين لنوبة خاصة بالنظام النحوى ، وفيه تؤدى كلكمة وظيفة معينة .

ولا يتم الفهم أو يكمل إلا حين يقف السامع على كل هذه الدلالات وليس من الضرورى أن نتصور السامع على علم بالفظام الصرفى والنحوى فى اللغة على الصورة المعقدة التي تراها فى كتب الفحاة الأول ولا نفترض فى السامع لكي يتم فهمه لجلة من الجل أن يكون قد اتصل أى نوع من الاتصال بعلوم اللغة من نحو وصرف ، بل يكفى أن يكون السامع قد عرف عن طويق التلقى والمشافهة فى تجارب سابقة الفرق بين استعال كلتى « الكذاب » و « الكاذب » ، وأن يكون قد تعود من المناسبات الكثيرة كيفية تكوين الجل والربط الصحيح بهن كلاتها .

ويكتسب أبناء اللغة كل هذه الدلالات عن طريق التلقى والمشافية ، ويتطلب هذا الكسب زمنا ليس بالقصير قبل أن يسيطر المرء على لغة أبويه ، وتصبح أنظمتها بمثابة العادات الكلامية ، يؤديها دون شعور بخصائصها ، أوعلى الأقل دون أن يشمر بها شعور عالم النحو والصرف.

ولاتلبث الدلالات الصوتية والصرفية والنحوية بعد المران السكاف أن تحل من كل منا منطقة اللاشعورية أو شبه الشعورية يراعيها بطريقة تكاد تكون آلية دون جهد أو عناء كبير ، وتلك هي المرحلة التي يعرفها اللغويون بالسليقة اللغوية .

أما الدلالة الاجتماعية للكلمات فقظل تحقل بؤرة الشعور ، لأنها الهدف الأساسى في كل كلام ، وليست العمليات العضوية التي نقوم بها في النطق بالأسوات إلا وسائل يرجو المدكلم أن يصل عن طريقها إلى ما يهدف من فهم أو إفهام .

وقد اختص المحدثون من اللغويين تلك الدلالة الاجتماعــية بالدراسة (م ع ــ الألفاظ)

والبحث وجملوا منها فرعاً دراسياً مستقلا سموه Semantica ، زادت عنايتهم به خلال القرن العشرين .

ويبدو أن بعض اللغويين من المحدثين يمياون إلى التفرقة بين الدلالة المعجمية والدلالة الاجهاعية ، إذ أن المعاجم وإن كانت مهمها الأساسية هي توضيح تلك الدلالات الاجهاعية ، غير أنها قد تعرض لبحث مسائل من النحو والصرف . فليس من مهمة المعجم الحديث أن يبين كيف نشتق اسم الفاعل من كل فعل من أفعال اللغة ، ولا الجمع الحديث أن يبين كيف نشتق اسم الفاعل من كل فعل الشيء من هذا حين تكون الصيغة الشائعة غير جارية على النظام المألوف لاسم الفاعل أو الجمع . فعالم اللغة يحاول تقييد القواعد ويوقفنا على المطرد القياسي منها ليستطيع كل منا استنباطها بنفسه ، أو قياسها دون حاجة إلى سماعها من غيره ، أو الكشف عنها في معجم من المعاجم ، فإذا استقرت تلك القواعد وأصبح كل منا درك كيف يشتق اسم الفاعل اشتقاقا قياسياً مطردا وكيف مجمع الاسم جماً منا مرك كيف يشتق اسم الفاعل اشتقاقا قياسياً مطردا وكيف مجمع الاسم جماً قياسيا مطرداً ، وكيف يستخرج المضارع من الماضي أو العكس بطريقة قياسية مطردة ، لم يعد هناك حجمة إلى النص على كل هذا في صاب المعاجم . أما ما يجرى على غير المألوف من جوع أو مشتقات فتلك هي التي يعني بها بعض مؤلني المعاجم على عيها .

وقد أدرك هذه الحقيقة العلمية معظم أصحاب المعاجم العربية القديمة، فنراهم في غالب الأحيان لاينصون إلا على الصيغ الغريبة غير الجارية على القياس والاطراد في ظواهر اللغة .

فليس من الفزورى أن ينص صاحب المعجم العربى على أن جم ﴿ سيف ﴾ ﴿ سيوف ﴾ لأن هذا هو المطرد القياسى ، ولكنه قد يرى من الضرورى أن ينص على يشير إلى أنه جم أيضاً على (أسياف) . وليس من الضرورى أن ينص على

أن مضارع الفعل « نَـكُح » هو « ينـكح » بفتح الـكاف ، ولـكنه قـد ينص على سماع هذا المضارع بكسر الـكاف أيضا .

ومن الحق أن يقال هنا إن معاجمنا العربية القديمة لم تلتزم هـذا الطريق السوى في عرض مفرداتها ، بل جمع بعضها ببن المطرد القياسي والشاذ الساعى في كثير من الأحيان . ولمل تشعب القواعد العربية واختلاف وجهات النظر فيها ، بل واضطرابها في بعض الأحيان ، كل هذا جعل مهمة واضع للعجم العربي عسيرة .

ولكن المعاجم قديمها وحديثها نتخذ من الدلالة الاجتماعية للسكلمات هدفاً اساسياً ، وتدكاد توجه إليها كل عنايتها • فلا غرابة إذن ألا يفرق بعض اللغويين بين الدلالة المجمية والدلالة الاجتماعية ، وهذا هوما ارتضيناه هنا أو قنعنا به . فكلما ذكرنا الدلالة المعجمية لا نعني بها سوى الدلالة الاجتماعية •

تلك هي الدلالات المتعددة التي يمكن أن تستفاد من النص المنطوق به ، أما تلك الدلالات الأخرى التي تستعد من الظروف والملابسات أو مايسمي أحيانا بسياق السكلام، فمتشعبة معقدة. ولعل من المفيد هنا ابنيان قدر هذا السياق من التشعب والتعقيد أن نسوق حدثا لنوياً صفيراً نفترض أن يتم ببن شخصين متكلم وسامع ، محاولين وسف تلك الظروف والملابسات في كل خطوة من خطوات هذا الحدث اللفوى ، حتى يتم فهمه ، ويتحتق الهدف منه .

- " -

# كيف يتم الفهم ؟

تصور ممى رجلا يسير فى أحد شوارع المدينة مع صبى صغير ، ثم تصور أن يمر الرجل والصبى عطم يمرض بمضاً من أصناف الطعام الشهى ، وتنبعث

منه رائحة مشهية لبعض الشواء ، فيسترعى كل هذا انتباه ذلك العبى ، ويسبل له لعابه ، ويحس بالجوع ، فينطق بمجموعة من الأسوات اللغوية ، ويقول للرجل جلة مثل (هات شطيرة من هذا الشواء) . وهنا نرى الرجل يقدم نحو ذلك المعامم ، ويخرج بعضا من النقود ، ويشترى تاك الشعايرة ، ويناولها للصبي فيلتهمها النهاماً مسروراً مفتبطاً .

فق هذا الحدث الصغير على بساطته تمت همايات كثيرة بعضها عضوى وبعضها نفسى قبل أن يتحقق على صورة من الصور . وأولى تلك العمليات أن شعاعاً من الضوء قد انعكس على عينى الصبى من ذلك الطعام المعروض ، ففسره الصبى بأن أمامه طعاماً شهيا ، وقد صحب هذا الضوء المنعكس دائحة تمود الصبى السبى بأن أمامه طعاماً شهيا ، وقد صحب هذا الضوء المنعكس دائحة تمود الصبى الني يشمها مع كل طعام يشتهيه ، وتصادف فى نفس الوقت أن كان الصبى يحس بإفراز فى فعه هو الذى نسميه باللهاب ، وبإفراز فى معدته فى شكل عصارة تولد الإحساس بألم الجوع . وكل هماية من تلك العمليات تقطلب من المتخصص دراسة طويلة وبحوثاً مستفيضة ، فطبيب العيون يفسر لنا فى مجلدات ضخمة كيف تنم الرؤية، وطبيب الأنف يوضح تنمكس أشعة الأشياء المرثية على العيون وكيف تتم الرؤية، وطبيب الأنف يوضح لنا كيف يكون الشم وكيف يرتبط بالتجارب السابقة لكل منا ، مما قد يستنفد فى بحثه زمنا طويلا ، وجهداً عقليا كبيراً . وطبيب ثالث يفسر لنا كيف يتم إفراز اللماب ، ويوضح لنا كنه العصارة المعدية ، وما تتركب منه ، وأثرها فى شعور الإنسان ، ويوضح لنا كنه العصارة المعدية ، وما تتركب منه ، وأثرها فى شعور فى جال من البحث يشترك فيه الطبيب والسكيائى والصيدلى وغيره .

وتتم كل هذه العمليات المقدة لدى الصبى فى سرعة لاتكاد تجاوز بضع ثوان ، بعدها ينطق الصبى بتلك الأصوات اللغوية . فهى الشرط الأول الذى لابد أن يتحقق حتى يمكن أن يكون هناك مثل ذلك النطق .

أما عملية النطق فيشترك فيها هوا؛ الرئتين ، ويشترك فيها الحنجرة واللسان والشفتان ، وتتم بعد عدة أشكال وأوضاع للسان في الغم ، وعدة أشكال وأوضاع للشفتين . بعدها يصدر الهواء إلى الخارج ، وينقتل في شكل موجات معينة إلى أذن السامع . فنحدث في طباتها أثراً خاصاً هو الذي تحمله أعصاب الأذن إلى المخ فيفسرها أو يفهمها .

وعملية النطق والفهم يعنى بها اللغوى وعالم النفس ، ويصرفان ف بحثها وتحليلها جهوداً علمية لانقل عسراً عن الجهود التي يقوم بها من سبقوهم ف بحث العمليات التي تمهد لهذا النطق.

أما مايتم بعد النطق والفهم فكأن يسارع الرجل إلى تلبية رغبة هذا الصبي، ويخرج نقوده ، وينتظر دوره فى الشراء ، ويتحمل الوقوف والانتظاد إلى أن يعد له صاحب المطمم ما يشتهى . وعملية الشراء ودفع تلك العملة الرمزية نظير شيء مرغوب فيه ، يستعين به المرء على دفع ضرر محقق هو الجوع وما قد يترتب عليه . هذه العملية الشرائية يبحثها رجل الاقتصاد فى علمه الذى ينظم الماملات بين الناس .

بهذا ثرى أن الحدث الصغير من أحداث الحياة يتطلب عمليات كثيرة معقدة، بعضها يسبق النطق ويمهد له ، ثم عملية والنطق نفسها التي بعدها تتم عمليات أخرى . وكل هذه العمليات ضرورية لصحة الغهم والتفاهم ، ولايتم هذا الفهمأو التفاهم إذا نقصت تلك العمليات عنصراً من عناصرها .

ولسنا نزعم أن الظروف التي أحاطت بالصبي في مثلنا السابق تؤدى حمّا وفي كل مرة إلى نفس العبارة التي نطق بها الصبي . فقد يرى الطعام ويشم الشواء ويحس بالجوع ، ومع هذا ينطق بعبارة أخرى أو لا ينطق ، إذ يتوقف هذا على صلة الصبي بالرجل ، وتجاربه معه ، فقد يسكون الرجل والداً لهسذا الصبي يدلله

ويلي كلطلباته . وقد يكون الصبي خجولا فلا يتكام ، وقد تكون تجاربه السابقة مع هذا الوالد لاتشجمه على النطق . كذلك ليس من الضرورى أن يسارع الرجل إلى تلبية طلب الصبي ، ققد يكون خلى الوااض لا يملك من المال ما يسمح بمثل هذا الشراء ، أو قد ينفر من أن يزج بنفسه في وسط الشارين المنزاحين على الطمام ، فيصرف الصبي في راق أو عنف ، إلى غير ذلك من الظروف والأحوال والملابسات التي لاتكاد تحصى عندما تحال مثل ذلك الحسدت الصنعر المسيط .

ويعنى الانوى عادة بالتهرف على الدور الذى تقوم به العبارة المنطوقة ، أو تلك الأصوات اللموية التى تصدر من النم وتتلقفها الأذن . ويتضح هذا الدور حين نتصور أن الصبي كان وحده : وأحاطت به نفس الظروف من رؤية الطمام والإحساس بالجوح ، هنا ثراه قد يندفع في صحت نحو الطمم ويشترى منه ، أو يحتطف في خاسة بعض الشطائر . ومثله حينئذ مثل الحيوان الأعجم حين يرى العلمام أو يشمه فيندفع نحوه في شكل غرزى ليحصل منه على مايسد رمقه ، ويمتع عنه ضرراً محققاً هو نتاهج الجوع من مرض أو هزال . وقد ينجح في عمله فيحصل على الطمام وقد يفشل فيظل جائماً . فالإنسان الصامت يشبه إلحيوان فيحصل على العامام وقد يفشل فيظل جائماً . فالإنسان الصامت يشبه إلحيوان

أما الإنسان الناطق فهو في ظروف مواتية أكثر توفيقاً وأقرب إلى تحقيق أهدافه ، إذ يستمين بأخيه لإنسان ، ويتعاون معه على الوصول إلى ما يشهى بوساطة تلك الوسيلة التي تدعوها اللغة ، والتي تنظم كل الصلات بين أفراد مجموداً من المجتمعات ، فاللغة أداة لتيسير مطالب الحياة ، فهى توفر هلى الناطق مجهوداً عضويا كبيراً كان عليه أن يبذله لو أنه عاش وحده ، ولم يتعاون مع مجتمع إنساني ، يتوم كل فرد فيه بنصيب في تيسير سبل الحياة ومطالبها ، حتى يتكون

من تلك الجهود مجتمعة نظام اجماعي دقيق محــكم. ومن هنا نرى الدور الذي تقوم به اللغة في حياة المجتمع الإنساني ، وتنظيم الصلة بين أفراده .

ويستمين اللفوى الحديث بعلم وظائف الأعضاء ،وعلم التشريح وعلم الطبيعة لتفسير تلك الأصوات التي تصدر من الغم ، وتتلقفها الآذان . فالصبى الذى نطق بقوله «هات شطيرة من هذا الشواء »قد حرك الوترين الصوتيين في حنجرته حركات أو ذبذبات منقظمة ذات عدد خاص ، ثم جعل للسان أوضاعاً عدة ، وللشفتين أشكالا متبايلة ، مما جعل هواء الرئتين يحدث موجات صوتية تحرك الهواء الخارجي ، وتنتقل إلى أذن السامع فيفسرها أو يفهمها ، ويتصرف تبعاً لها، كالو أنه يمر بها الصبى ، أو كما لو أنه تحيط به نفس الظروف التي تحيط بهذا الصبى من رؤية الطعام واشتهائه والإحساس بالجوع .

والناس في مجتمع من المجتمعات لايكادون يعنون بقلك الأصوات اللغوية الا بقدار ما تحققه لهم من أغراض دنيوية ، فهمي لهم بمثابة الوسيلة لا الغاية . فالصبي يعنيه أولا الشطيرة نفسها لأنها هي التي تسدّ رمقه ، ولا يكاد يعني بتاك الأصوات التي تقدكون من الشين والطاء والياء والراء والتاء .

ورغم أن بعض أنواع الحيوان قد تستجيب لبعض الأصوات على النحو الذي وصفناه آنهاً ، رى أن أصوات الحيوان محدودة قايلة يمكن حصرها بسمولة. فالهرة مثلاً لاتكاد تستخدم في كل مطالبها وحاجياتها أكثر من ثلاثة أو أربعة أصوات يستطيع دارس الحيوان أن يتعرف عليها بسهولة وأن يميز بينها.

أما الإنسان ف كلامه كثير التنوع مقمدد الألوان ، ولانكاد تحصى أصواته أو ألفاظه ، وهو يتخذ لكل منها دلالة معينة تحقق له غرضاً من أغراض الحياة ، تلك الأغراض التي لا تحصى ، والتي لا تنتهمي إلا بانتهاء الحياة نفسها ، ويتوسل الإنسان بكلامه إلى التفاهم بين أفراد مجتمعه ، كما قد يستمين به في التأمل والتفكير،

ولا غرابة حينئذ أن يقال إن الإنسان يفكر فى كلمات شبه منطوقة ،وإنه لاتفكير بغير تلك الحكمات والألفاظ (¹) .

ومن العسير أن نقصور إنساناً ينشأ وحده فى جزيرة نائية ثم يفكر ويتأمل ويصل وحده إلى الاهتداء إلى الإله ، كشخصية حى بن يقظان التى وصفها ابن طفيل وغيره من الفلاسفة ، أو كشخصية روبنصن كروزو المشهورة فى آداب الفربيين. أما الصلة بين تلك الأصوات وما تثيره فى الأذهان من أثر أو ما يتبعها من تصرفات ، فأمر كان ولايزال موضع بحث العلماء والمفكرين ، وسنرى فيا بعد أن فلاسفة اليونان قد اختلفوا بصدد هذه الصلة ، فكان سقراط وأفلاطون عمن يرون أن الصلة بين الأصوات والمدلولات طبيعية حتمية ، فى حين أن أرسطو كان يراها صلة عرفية لاتعدو أن تكون بمثابة رمز اصطلح الناس على وضعه للمدلول ، ومثله حيفئذ كمثل كل الرموز المرفية كالإشارة باليد أو إشارات التلفراف أو الشفرة ، أو الأعلام المتعددة الألوان والأشسكال فى السفن ، أو الأضواء من أحر وأخضر وأصفر حين يصطنعها الناس لتنظم شئون الحياة .

وسواء كانت هذه الصلة طبيعية أو عرفية ، فالذى لايزال يحير المفكرين هو كيف تثير هذه الأصوات تلك الدلالات فى الأذهان ، ولم لاتثير فى كل مرة نفس الدلالات ، أو تؤدى إلى نفس التصرفات ؟ وهنا يتدخل علم النفس ويرجع هذا إلى الحالة النفسية للمقكلم والسامع ، وهى من التعقيد والغموض بحيث يصعب الوقوف على نظامها ، ويتعسر إخضاعها للتجربة أو الملاحظة ،

وعلماء اللغة صنفان من الناس (٢):

الروحانيون : وهؤلاء يرون أن الحكل منا نفساً أو عقلا . وعمله الجسم

<sup>(1)</sup> Language in Society by M.M.Lewis. p. 235.

<sup>(2)</sup> Story of language, p 138. Language by Bloomfield p.142

ولسكنه يختلف عن تلك المادة المهوسة المحسوسة في كنهه ، وبمت إلى عالم آخر غير عالم المادة المألوفة لنا ، عالم روحي أو روحاني غير خاضع للملاحظة أو التجربة بالحواس كما مخضع ظواهر الطبيعة الأخرى . فقد يسهل التعرف على كل تفاعل كيميائي ، أو ملاحظة النار وأثرها في الأشياء القابلة اللاحتراق ، وقد يسهل تتبع النمو في النبات والحيوان ، وسقوط الأمطار ، وقصف الرعد ، وضوء البرق ، وتنقل الأصوات ، وغير ذلك من ظواهر الطبيعة التي أخضمها الإنسان للملاحظة والتجربة ، واستطاع تحليلها وتفسيرها ، وجعل لها أسبابا ومسجبات ، وانتهى في شأنها بالكشف عن نظمها ، وأصبح معها يتنبأ بالنتائج من المقدمات ، ويصل إلى كليات لا تقبل الخلاف أو النزاع ، فكل ماء يطنيء الفار ، وكل نار عمرق ، وفي كل يوم تشرق الشمس من الشرق وتغرب في المغرب ، وفي كل شهر يتناقص الهلال ويسكتمل ، وكل ماء يتبخو بالحرارة ويتجمد بالبرودة ، إلى غير ذلك من النظام المادي الذي استطاع الإنسان أن يفسره و يحدده في غالب الأحيان .

ولاشك أن للنفس نظاماً آخر ، ولـكنه غير خاضع للتجربة والملاحظة بوساطة الحواس ، ولا شك أن كل مقدمات في هذا النظام النفسي تؤدى حما إلى نتأنج معينة ، فليست تسير الغفوس على غير هدى ، أو دون نظام ، وإن كنا لانزال نجمله ، ولا نقف على أسراره .

فاو أننا نعرف تفاصيل هذا النظام النفسي لأمكن القنبؤ بنتيجة الكلام ف كل مرة يتم فيها النطق بتلك الأصوات اللغوية .

أما الماديون من أصحاب علم النفس فيرون أن الجسم الإنساني جهاز شديد التعقيد، فيه الأعصاب بمثابة الأسلاك التي تـكون شبكة معقدة غاية التعقيد، وحميكمة أدق الإحكام، وأجزاؤه متشابكة، ونواحيه مقداخلة، ويتأثر الجهاز كله بأقل خلل في أي عضو، بل في أي شعيرة من شعيرات الشرايين.

ولو تصورنا أعقد جهاز ميكانيكي وصل إليه المقل الإنساني من تلك الأجهزة التي لاتكاد تحصى أجزاؤها ، والتي تستنفد في كيبها الشهور أوالسنين وقسناه بالجهاز الإنساني لبدا لنا كصندوق أجوف فيه عدة من الأسلاك تصل جنباته ، ولبدا الجسم الإنساني كجهاز للارسال والاستقبال في الإذاعة ، وقد شحنت جوانبه وأنحاؤه بآلاف من الأسلاك المعقدة المتشابكة ، وآلاف القطع والأجزاء التي لكل منها وظيفة معينة في ذلك الجهاز الضخم .

ومن طريف ما يذكر عن الجسم الإنساني تلك الإحصائية التي قام بها الدكتور «ستيرنز» العالم الأمريكي، والتي جاء فيها أن مجموع طول الأوعية الدموية الموجودة في الجسم يبلغ ١٦٠ ألف كيلومتر، وأن في المخ البشري ١٢ مليون خلية هوائية، ويستبدل الجسم عشرة ملايين كرة حراء من الدم في كل ثانية.

ويتأثر الجهاز الإنسانى بأقل أنواع التأثر ، ومثله في هذا مثل الآلة المقدة حين يكنى عود من الثقاب لإدارتها أو تحريكها .

وقد عرف الإنسان حتى الآن عن ذلك الجماز الجسمانى القليل ، أو أقل من القليل ،ولا بزال يجمل الكثير ، بل لايزال سره مفلقاً عليه ، ونظامه غامضاً مجمولا جملا تاماً.

من أجل هذا يعمد أصحاب علم النفس إلى نوع من التجربة الخارجية حين شق عليهم ملاحظة ما يجرى في داخل الجهاز الإنساني ، وقنعوا بملاحظة الآثار التي تترتب على تلك العمليات الداخلية ، لعلهم يهتدون إلى شيء من أسراره وخفاياه فهم يضعون عدة أفراد في ظروف معينة ، ثم يلاحظون استجابتهم لأثر خارجي معين ، ومن تلك التجارب والملاحظات الخارجية يتحاولون تكوين رأى خاص .

ومن طرقهم مساءلة المرء موضع التجربة ، وطلبهم منه أن يصف ما يشعر به ، أو يتم داخل جسمه من عمليات على إثر دافع من الدوافع الخارجية ، ولسكنهم في كنير من الحالات يضاون العاريق السوى ". وذلك لأن المرء يصمب عليه وصف ما به وصفا دقيقا ، ويشق عليه أن يتبين مسكان الأثر الداخلي أو كنه ، ومثله مثل المريض حدين يشير للطبيب على مسكان الداء من جسمه ، ثم يكتشف الطبيب أن الداء في موضع آخر .

هذا لِي أن السائول تد لا يجد من اللغة الإنسانية ، ما يكنى لوصف ما يحسر به في داخل جسمه وصفاً دقيقاً ، فيتخبط في وصفه ، ويضال السائل .

ومن الأطباء من حاولوا الربط بين عملية النطق وعملية الفهم بملاحظة بعض الأمراض أو الإصابات التي تمترى المخ الإنساني و وبحت لهم على إثر الحروب حلات كثيرة من الصابين في أجزاء المخ ونواحيه و ومن هؤلاء الصابين من فقد الندرة على النعلق ، وبتيت له القدرة على الفهم ، ومنهم من فقد كل ما حفظه من ألفاظ لفته طول حياته من قبل ، ومنهم من يتلمثم في نطقه ، أو يفأفيء أو يتأتىء في كلامه ، ومنهم من يفهم الألفاظ ولكنه لا يرتبها الترتيب المألوف حين يتكم . إلى غير ذاك من حلات كذيرة حاولوا عن طريقها أن يبينوا لنا اختصاص كل منطقة من مناطق المخ الإنساني بعملية معينة من عمليات الفهم والإفهام . ولد كنهم مع عدا أو رخم ما يذلوه في هذا من تجارب ومشاهدات لم يصلوا إلى وأي قاطع في بحث الصلة بين الألفاظ ومدلولاتها ، أو ما تثيره في الأذهان من وأي قاطع في بحث الصلة بين الألفاظ ومدلولاتها ، أو ما تثيره في الأذهان من عمليات نسميها الفهم مرة ، والتفكير مرة أخرى .

وإذا كنا قد أخنتنا حتى الآن فى دراسة هذه الفره فى الفرد الإنسانى فى الخير أن ندرسها فى الجـاءات، وذلك بأن يعرض الأثر اللغوى على أكبر مجموعة من الناس ثم نلاحظ تصرفهم إزاء هذا، مستمينين بعلم الإحساء للوصول

إلى أرق مرتبة من الاحمال . ويكنى حينئذ أن يقال إن النساس في مجموعهم يتصرفون تصرفا معيناً حين يسمعون جملة معينة دون أن تخصص فرداً معيناً منهم عمثل هذا الحكم . وتكون دراستنا حينئذ كدراسة كثيرمن المظاهر إلاجماعية الآخرى حين نحكم على عدد الزيجات والطلاق والولادة والموت في شعب من الشعوب ، دون التعرض لشخص بالذات ، أى أننا لا ندرى أو لا محاول أن نتنبأ ما إذا كان فلان بالذات سيتزوج أو يطلق أو يولد أو يموت .

ومن حسن الحظ أن دراسة اللغة فى المجتمع لا تتطلب أحيانا السكثير من الإحصاء أو الاستقصاء ، بل يكنى فى بعض الأحيان الحسكم على البيئة اللغوية وتصرفاتها إذاء حدث لغوى من ملاحظة هذا فى فرد واحد أو عدة أفراد .

فدارس اللفة العربية مثلا حين يسمع أحد المصريين ينطق بعبارة مثل « صباح الخير » ، ويرى أن السامع يستجيب إلى مثل هذه العبارة ، ويقول « أهلا وسهلا » فله أن يحكم حكماً عاما على هذه البيئة اللغوية ، مقرراً أن أفرادها في مجموعهم يستجيبون لمثل هذه العبارة « ذه الاستجابة ، ويردون عليها بغفس الرد .

وليس هذا الحكم بحسانع من أن بعض المصريين قد يجيب إجابة أخرى أو لا يجيب فأفراد البيئة اللغوية يخضعون فى مجموعهم لنظام عام مطرد يألفونه ، ويشيع بينهم ؟ وكلما عرض لهم حدث من الأحداث اللغوية يتصرفون على حسب هذا النظام . فاللغوى يحكم عليهم كمجموعة لا كأفراد ، أى لا يختص فلانا بالذات بذلك الحكم ، فلا يقول مثلا عن فلان هذا إنه حين يحيبه أحد الناس غداً و بعد غد فن المؤكد أن استجابته ستكون على نحو معين ، ولا يسكاد يعنى اللغوى بتلك الظروف الخاصة ، أو الحالة النفسية الخاصة التي قد تدفع مقدكما معينا إلى النطق بغير المالوف من الحكام ، بل يوجه عنايته إلى مقدكما معينا إلى النطق بغير المالوف من الحكام ، بل يوجه عنايته إلى

ذلك النظام العام الذى ينتظم كل الأفراد ، والذى جرت به العادة فى بيئة الهوية معينة . هب مثلا أن شخصا معينا فى البيئة المصرية تمود لسبب ما أن ينطق بالتاء كالمنطق الإنجليزى (أى بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا)، أو أن فى نطائه صفة الفأفأة أو التأتأة أو اللثفة ، هنا لايصح أن تتخذ هذه الحالة الخاصة مقياسه للحكم على سائر المصريين . أو هب مثلا أن شخصا آخر تمود أن يحيى الناس بالتحية الأجنبية « بنجور » لا يصح كذلك أن يعد هذا دليلا على أن التحية فى البيئة المصرية تسلك هذا المسلك .

ولذا حين نسمع زائراً لبلد من البلدان يحكم على لفته حكما ما بعد فترة قصيرة ، لا نسميه حينئذ متمجلا أو مقسرها في حكمه ، بل نقبله على أنه الحكم العام الذي ينطبق على المجموع لا على الأفراد كلا منهم على حدة . فالزائر لمصر لايابث بعد زمن قليل أن يدرك أن المصربين بوجه عام حين يطلب منهم شيء ، ويعبرون عن استعدادهم لإجابة هذا الطاب يقولون « حاضر » ، ولكن هذا الزائر قد يحتاج إلى زمن أطول ، وتجارب أكثر حتى يعثر على أحد المصريين الذين يبدون نفس الاستعداد قائلين « ماشى » !!

ولذا ننعى على اللغويين القدماء مسلسكمهم حين خلطوا بين الصفات الخاصة والصفات العامة للغة ، فبينما تراهم يحكمون حكما عاما على لفة العرب ، تراهم في بعض الأحيان يقحمون في حكمهم تلك التجارب الخاصة فيقول أحدهم مثلا سممت أعرابيا يقول كذا ، متخسسذين من ذلك أعرابيا يقول كذا ، متخسسذين من ذلك الصفات الخاصة وجوها من القول أو رخصة يضعومها جنباً إلى جنب مع الوجسه المام أو المسلك العام الذي ينتظم كل البيئة العربية .

## الفصل التالث

# الصلة بين اللفظوالدلالة

#### -1-

### نظرة فلاسفة اليونان

استرعت اللغة نظر المفكرين من اليونان القدماء، فراحوا يتساءلون عن أصرارها، ويمجبون لتلك المجموعات الصوتية الني ينطق بها المرء نتمبرله عما يدور في خلده، وتحقق له غرضاً دنيوياً نافعاً، بل وتصله بني جنسه سلة وثيقة تجمل منهم مجتمعاً إنسانيا متماوناً متفاها، وتميزهم من سائر المخلوقات الأخرى.

وكان أوضح ما استرعى انتباههم فتسالوا عنه تلك المشكلة التقليدية في الربط بين اللفظ ومدلوله ، وهل تلك الصلة طبيعية كالتى ببن الأسباب المكونية وما يتسبب عنها . هل هى كالصلة ببن النار والاحتراق، والخصب والنماء، وككل تلك القوانين السكونية من منطيسية أو كثافة أو ضوء و ما يترتب عليها من استقرار الأشياء فوق سطح الأرض ، ومن عومها أو غرقها في الماء، ومن الرؤية والإبصار إلخ .

وبدا من سحر الألفاظ في أذهان بعضهم ، وسيطرتها على تفكيرهم ، أن ربط بينها وبين مداولاتها ربطاً وثيقاً ، وجملها سبباً طبيعياً للفهم والإدراك ، فلا تؤدى الدلالة إلا به ، ولا نخطر السورة في الذهن إلا حين النطني بلفظ سبن . ومن أجل هذا أطلق هؤلاء المفكرون على السلة بين اللفظ ومدلوله ، السلة الطبيعية ، أو السلة الذاتية .

ونلحظ هذا الاتجاه من التفكير فيا يرويه أفلاطون في محاوراته عن أسقاذه سقراط الذي كان فيا يبدو يميل إلى هذا الرأى . ولما تبين لهم نموض هذه الصلة بين ألفاظ لفتهم اليونانية ومدلولاتها ، ولم يستطيعوا لها تعليلا مقبولا تستريح إليه النفس وتطمئن إليه المقول ، أخذوا يفترضون أن تلك الصلة الطبيعية كانت واضحة سهلة التفسير في بدء نشأتها ، ثم تطورت الألفاظ ، ولم يعد من اليسيران نتبين بوضوح تلك الصلة ، أو نجد لها تعليلا وتفسيراً (١) !!

وأخذ سقراط فى محاورانه يمنى النفس بتلك اللغة المثالية التي تربط بين ألفاظها ومداولانها ربطاً طبيعيا ذانيا كتلك الألفاظ المشتقة من أصوات الطبيعة من حفيف وخرىر وزفير .

وكان بجانب هؤلاء المفكرين طائفة أخرى من فلاسفة اليونان يرون أن الصلة بين اللفظ والدلالة لا تعدو أن تكون اصطلاحية عرفية تواضع عليها الناس . وتزعم هذا الفريق فيما بعد « أرسطو » الذى أوضح آراءه عن اللفة وظواهرها في مقالات تحت عنوان الشعر والخطابة ، وبين فيها عرفية الصلة بين اللفظ ومعناه .

وظلت كلمتا « الطبيعية أو العرفية » محور الجدل والنقاش زمنـــ طويلا بين مفــكرى اليونان من لغويين وفلاسفة . وكان كل من الفريقين يؤسس رأيه على مجرد المفاصة الفـكرية دون سند علمى من ملاحظة دقيقة أو استقراء للحقائق .

ولـكنهم جميما كما يصفهم «ستيورات شاس» Stewart Chase في كتابه طنيان الـكلمات بقوله «إنهم مناطقة أقوياء يندر نظراؤهم في العـ الم إلا أنهم لم يزالوا على مقربة من المقدمات البدائية ، فلم تتخلص عقولهم من سحر الـكلمة ، ولولا وحسبوا أمها ذات قوى كامنة فيها كما قد يحسب الطفل أو معتقد الشعوذة ، ولولا

<sup>(1)</sup> Miraculous birth of language, p. 162.

ذلك لنا أقاموا كل شيء على « اللوغوس » وشغلوا المقولواللغوس بهذه الفكرة إلى اليوم (١) » .

#### - Y -

### علماء العرب

وورث علماء العرب عن اليونان هـذا النوع من التفكير ، فشطرهم إلى فريتين أيضا : أولئك الذين كانوا ينتصرون الفكرة الطبيعية الذاتية ، وأشهر من عرف عنهم هذا الرأى من مفكرى العرب « عباد بن سليمان الصيموى » أحد المعتزلة، فيروى أنه كان يقول « إن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة الواضع على أن يضع ، وإلا كمان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحا من غير مرجح » . وكمان بعض من يرى رأيه يقول « إنه يعرف مناسبة الألفاظ لممانيها، فسئل ما مسمى « إذ فاغ » ، وهو بالفارسية الحجر ، فقال أجد فيه يبساً شديداً وأراه الحجر (٢) » .

ومع أن معظم اللغويين من العرب لا يأخذون بهذا الرأى ، نرى كثيراً منهم يربطون في مؤلفاتهم بين الألفاظ ومدلولاتها ربطاً وثيقاً يسكاد يشبه السلطة الطبيعية أو الذاتية . ولمل السر في هذا الاتجاه هو اعتزازهم بتلك الألفاظ العربية وإعجابهم بها ، وحرصهم على الكشف عن أسرارها وخباياها •

فابن جى فى كتابه الخصائص يعقد فصولا أربعة فى نحو ستين صفحة من كتابه ، ويحاول فى تلك الفصول أن يكشف لنا عن شىء من تلك الصلة الخفية بين الألفاظ ودلالتها : \_

 <sup>(</sup>١) ترجمة الاستاذ عباس المقاد في بحثه الذي ألقاه بمؤتمر مجمم اللغة المرببة سنة ٢٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) المزهر للسيوطي صفحة ٤٧ .

١ - فنى فصل عنوانه « فى تلاقى المعانى على اختلاف الأصول والمبانى » (١) يربط ابن جى بين كلمتى المسك والصو الر(٢) ، فيقول إن كلا منها بجذب حاسة من يشمه ، أى أن المسك في رأيه إعاسمى كذلك لأنه عسك بحاسة الشم و يجتذبها ويتخذ ابن جنى دليلا على قوله من كلمة المسك بالفقح ومعناها الجلد ، لأن الجلد عسك ما يحته من جسم !!

٧ - وفي الفصل الثاني (٢) يتحدث ابن جني عماسماه بالاشتقاق الأكبر الذي فسره لنا بأن الكلمة مها قلبها تشتمل على معنى عام مشترك ، ويضرب لنا مثلا عادة « جبر » فيقول [ جبرت العظم والفقير إذا قويتها ، والجبروت القوة ، والحبر الأخذ بالقهر والشدة ، ورجل مجرب إذا مارس الأمور فاشتدت شكيمته ، ومنه الجراب لأنه يحفظ مافيه والشيء إذا حفظ قوى واشقد .. الخ .

٣- وفى فصل عنوانه «تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى»، يميد ابن جنى الحديث عن الاشتقاق الأكبر، ثم يزعم أن مجرد الاشتراك فى بعض الحروف يكفى أحيانا للاشتراك فى الدلالة، ويقارن بين الكلمتين « دمث» و « دِمَشْر » فالأولى من دمث المكان كفرح سهل ولان ومنه دماثة الخلق أى سهولته. والثانية معناها السهل من الأرض والجل الكبير اللحم!!

ومع اعتراف ابن جنى أن كلة « دِمَـثر » رباعية الأصول ، يرى أن مجرد الاشتراك في الدلالة .

بل يغالى فيعقد القارنة بين رباعي وخماسى فيقول إن كلمة « دردب » تشترك مع كلمة « دردب » في المعنى ، والدردبيس كمانفص المعاجم هو الداهية ، والشيخ والعجوز الفانية ، ولسنا ندرى أى هذه المعانى يشترك مع ماتذ كـ

(م . - دلالة الألفاظ)

<sup>(</sup>١) الخصائص سقعة ٧٠٥ .

<sup>(</sup>٣) الفيروزيادى : الصوار الرائحة الطيبة والقليل من المسك .

<sup>(</sup>٣) صفحة ٢٥٠ وأنظر أسرار اللغة صفحة ٧٤ .

الماجم عن السكلمة الأخرى إذ تقول [ وامرأة دردبُ تذهب وتجيء بالليل ، وفي المثل دردب لما عضَّه الثقاف أي خضم وذل " ] ! ؟

ويرى ابن جنى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الحالات التى أتحدت فيها الأصوات ، بل قد تظهر أيضاً حين تتقارب الأصوات في مخارجها أو صفاتها فيقول ما نصه [ وقالوا الغدر كما قالوا الختل ، والمعنيان متقاربان واللفظان متراسلان . . . فالغين أخت الخاء ، والدال أخت الثاء ، والراء أخت انلام ]!! وقالوا أقل ، كما قالوا د غبر ، لأن أقل غاب ، والغابر غائب أيضاً . . . فالهمزة أخت الغبن والفاء أخت الباء واللام أخت الراء ]!!

أما الفصل الرابع فعنوانه [ في إمساس الألفاظ أشباه المعانى]أى وضع الألفاظ على صورة مناسبة لمعناها ، وهنا يفترض لنا أن صيفة «الفعلان» تفيد الاضطراب كالفليان والفوران ، وأن صيفة «الفعللة» تفيد التكرير مثل صرصر الجندب أى كر ر في تصويته ، وأن صيفة « الفعلة» تفيد السرعة مثل «الجنوى» .

كما يبحث هنا أيضاً في مناسبة الحروف في اللفظ لصوت الحدث ، مثل الفعل و قضم ، حين يقارن بالفعل و خضم ، ثرى أن الأول يستعمل في أكل اليابس ، في حين أن الثاني يسقعمل في أكل الرطب ، ويرى ابن جنى صلة وثيقة بين القاف الشديدة والصوت الناشئ عن أكل اليابس ، كما يرى مناسبة واضحة بين الخاء الرخوة والصوت الناشئ عن أكل الرطب .

وقد أغرم بعض اللغويين القدماء بتلمس هذا الربط بين اللفظ ومدنوله ، فتراهم يقولون مثلا إنما سمى الإنسان إنساناً لأنه مشتق من النسيان ، وكشيراً ما ينسى الإنسان! وبلغ بابن دريد وعنايته بهذه الناحية الاشتقاقية أن وضع كتاباً سماه الاشتقاق ، وحاول فيه تعليل الأعلام العربية كأسماء القبائل والأمكنة فجزيرة العرب، فيقول مثلا إن « قضاعة » سميت كذلك لأنها رحلت من

جنوب الجزيرة إلى شهالها فهمي مشتقة من انقضع الرجل عن أهله أي بعد!!

ووضع ابن فارس معجماً سماه مقاييس اللغة طبع حديثاً في ستة أجزاء ، وجه فيه كل عنايته لاستنباط الصلات ببن الألفاظ ودلالاتها ، على نحو ماعالجها به ابن جنى في نصوله الأربعة السابقة ، غير أن ابن فارس قد بلغ الذروة في معجمة ، فغالى وأسرف في استنباطه ، وتلمس من الصلات ما لا يخيلو من التمسف والتكلف . فهو يسوق في معجمه الكلمات التي تشترك في أصول ثلاثة ويشرح معانيها مع ذكر تقلبات تلك الأصول . فيقول مثلا إن «المم والراء والضاد ، مادة يمكن أن تنشأ منها صور متعددة [ مرض ، رمض ، ضرم ، ضر ، رضم ، ومضر ] ، ثم يحاول تلمس الصلة المشتركة بين معاني كل هذه الصور ، مستنبطاً معنى عاماً لهذه المادة . وفي بعض الأحيان يسوق كامات كثيرة لا تشترك إلا في حرفين ، ويحاول أيضاً أن يبين الصلة بين معانيها على أساس الاشتراك في هذين الحرفين ،

ويبدو أن هؤلاء الاشتقاقيين قد اقتبسوا فكرة تقلبات الأصول من معجم العين وأمثاله ، فقد سلك صاحب العين وصاحب الجمهرة وغيرها مساحكا عجيباً في ترتيب الكلمات ، فكان كل منهم حين يعرض لشرح كامة من الكلمات يذكر معها تقلبانها ، ويذكر معني كل صورة من صورها ، دون التعرض لربط بين دلالات تلك الصور ، فهمي طريقة إحصائية أو قسمة عقلية لجأ إليها أصحاب بين دلالات تلك الصور ، فهمي طريقة إحصائية أو قسمة عقلية لجأ إليها أصحاب المدرسة الاشتقاقية كابن جني وابن فارس ربطوا أيضاً أذهانهم ، فلما جاء أسحاب المدرسة الاشتقاقية كابن جني وابن فارس ربطوا أيضاً بين دلالات تلك الصور ، واستنبطوا معاني عامة مشتركة بينها فكلفهم هذا الصنيع من المنت والمشقة قدراً كبيراً ،

#### --- 4 -

## رأى المحدثين

يلخص «جسبرسن<sup>(۱)</sup> » آراء المحدثين فى الصلة بين الألفاظ والدلالات فيعرض أولا لمقال «همبلت » الذى يزعم فيه أن اللفات بوجه عام تؤثر التعبير عن الأشياء بوساطة ألفاظ أثرها فى الآذان يشبه أثر تلك الأشياء فى الأذهان •

أى أن «همبات» كان من أنصار المناسبة الطبيعية بن الألفاظ والدلالات . وقد عارضه في هذا الرأى «مدفيج»، وساق له كشيراً من السكامات التي لاتتضح فيها هذه الصلة ، غير أن «مدفيج» في رأى جسبر سن كان متجنيا على «همبلت»، لأنه لم يدع أن مثل هذه الظاهرة تطرد في كل كلمات اللغة ، ولأنه بين في ثنايا هذا الرأى أن السكامات بدأت واضحة الصلة بين أصواتها ودلالالتها ، ثم تعاورت تلك الأصوات أو تلك الدلالات ، وأصبحت الصلة غامضة علينا .

ويبدو أن جسبرسن ، كان ممن ينتصرون لأصحاب المناسبة بين الألفاظ ودلالاتها ، غير أنه حذرنا من المفالاة في هذا ، إذ يرى أن هذه الظاهرة لاتكاد تطرد في لغة من اللغات ، وأن بعض الـكلمات تفقد هذه السلة على مر الأيام ، في حين أن كلمات أخرى تـكتسبها وتصبح فيها واضحة بعـــد أن كانت لا تلحظ فيها .

ويسوق لنا جسبرسن أمثلة لتلك الغواحى التي نلحظ فيها وثوق الصلة بين الألفاظ والدلالات منها :

( ا ) وأوضح تلك النواحي ما يسمى Onomatoopeia وهي الألفاظ التي

<sup>(1)</sup> Language its nature, development & origin: Chapter. XX.

تمد بمثابة الصدى لأصوات الطبيعة . وهذه ظاهرة واضحة في كل اللغات ، وهي يَشْبُهُ مَا عَنْدُنَا فِي الْعَرِبِيةُ مِنْ أَمْثَالَ الْحَفِيفَ ، وَالْخُرِيرِ ، وَالرَّفِيرِ وَالصَّهِيلُ وَالْهُزِّيمِ والمواء والزئير إلى غير ذلك من كلمات استمدت ألفاظها من الأصوات الكونية وأصوات الحيوانات.

(ب) يؤكد لنا « جسبرسن » أن الألفاظ التي تعبر عن الصوت الطبيعي قد تنتقل ، وتصبح معبرة عن مصدر هذا الصوت ، وذلك كأن يصبح الزئير اسماً من أسماء الأسد . فني أوربا طائر يظهر في الربيع ويصيح «كوكو » ، وكان من الممكن أن تقنع هذه اللفظة بالقمبير عن صوت هذا الطائر، ولـكنما تستعمل الآن للطائر نفسه. كذلك قد تسمى حركات الإنسان بما ينبعث عنها من أصوات، فصوت الشي قد يطلق على المشي نفسه .

فالصفع مثلا كلمـــة بدأت فيما يبدو بمثابة صدى لوقع اليدعلي الوجه فهيي حكاية صوت لتلك الحركة الإنسانية ، ثم أصبحت تعبر عن نفس الحركة .

ويبدو أن هذا النوع من الألفاظ يكثر في اللغات البدائية ، أو بين الأمم المتخافة ، فقد لاحظ بعض الباحثين في لغات وسط افريتيا أن الفعل الواحد قد يوصف بكتير من الألفاظ المعبرة عن حالاته المتعددة . فثلا في نفة « اليوربا » ترى أن الفعل « يمشى » هو Zo ، فإذا شاء أحد أبناء هـذه اللغة التعبير عن المشي منتصب القامة استعمل بعد الفعل Zo لفظــاً يعبر عن هذه الهيئة أو يوحي بها ، وإذا أراد التعبير عن المشي بنشاط وحماس استممل لفظــاً آخر . وقد جمع أحد اللفويين نحو ثلاتة وثلاثين لفظاً مختلفاً تتخذ لوصف الحالات المتمددة لعملية المشي أو الفعل Zo وحده . ومن تلك الحالات (١) :

Zo Ka Ka

٢ - يمشيء بنشاط وحماس

١ - يمشي منتصب القامة

Zo dze dze

<sup>1)</sup> Language Families of Africa, p.47

(ح) كذلك قد ترتبط الألفاظ بالالات في بمض الحالات النفسية كالـكلمات التي تعبر عن الفضب أو النفور والـكره . كما قد ترتبط بحجم الأشياء أو أبعادها ، فقد لوحظ أن « الـكسرة » وما يتفرع عنها من « ياء المد » ترمز في كثير من اللفات إلى صغر الحجم أو قرب المسافة . فني العربية مثلا نجد أن « الياء » هي علامة القصفير ، وأن الـكسرة علامة التأنيث (١).

(د) كذلك يشير «جسبرسن» إلى ما عرف عند علماء المربية من أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ، فين نقارن بين « صر الجندب » ، و « صرصر الجندب » ثرى أن صيغة « صرصر » تفيد تكرير الصوت ، وحين نقارن بين « كسر » و « كسر » ثرى أن التضميف في الصيغة الثانية قد زاد في دلالتها .

ويختتم « جسبرسن » هذا الفصل الذي يدعوه « رمزية الألفاظ » بقوله : إن كلمات اللغات تزداد مع الأيام إيحاء للدلالات ، وتكتسب الألفاظ بمرور الزمن قدراً أكبر من تلك الرمزية .ويتنبأ من أجل هذا بقلك النبوءة المتفائلة التي كان يحلم بها فلاسفة اليونان من أن يأتى اليوم الذي تصبح فيه الصلة بين الألفاظ ودلالاتها أكثر وضوحاً وأوثق ربطاً مما عرف أجدادنا القدماء .

ويعد دى سوسير de Saussure من أشهر الممارضين لأصحاب الصلة بين الألفاظ والدلالات ، إذ يراها اعتباطية لا تخضع لمنطق أو نظام مطرد . ومع

<sup>( )</sup> أنظر اللهجات العربية صفحة ٨١ -

اعترافه بتلك الصلة في الألفاظ التي تمد بمثابة الصدى لأصوات الطبيعة والتي تسمى onomalopoeia يقرر أنها من القلة في اللغات، ومن الاختلاف والتباين باختلاف اللغات الإنسانية ، بحيث لا يصح أن نتخذ منها أساساً لظاهرة لنوية مطردة أو شبيهة بالمطردة . هي إذن في رأيه مجرد ألفاظ قليلة تصادف أن أشبهت أصواتها دلالاتها .

والأمر الذي لم يبد واضحا في علاج كل هؤلاء الباحثين هو وجوب التفرقة بين الصلة الطبيعية الذاتية والصلة المكتسبة. فني كثير من ألفاظ كل لفة نلحظ تلك الصلة بينها وبين دلالاتها ، ولكن هذه الصلة لم تنشأ مع تلك الألفاظ أو تولد بمولدها ، وإعسا اكتسبتها اكتساباً بمرور الأيام وكثرة القداول والاستعال .

وهى فى بعض الألفاظ أوضح منها فى البعض الآخر، ومرجع هذا إلى الظروف الخاصة التى تحيطبكل كامة فى تاريخها، وإلى الحالات النفسية المتهاينة التى تمرض المتكلمين والسامعين فى أثناء استعمال الكامات. فإذا تصادف أن عنى أحد المتكلمين بأصوات انظ من الألفاظ، واسترعى انتباهه أكثر من غيره، لا يلبث أن يعقد الصلة الوثيقة بينه وبين دلالته، ويتصور نوعا من المناسبة بين تلك الأصوات وما تدل عليه، ويحاول نقل شعوره إلى غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا تصادف أيضا أن أحس فريق من الناس بنفس الإحساس، بدأت عملية ذهنية أخرى هى الربط بين هذه الأصوات وأشباهها فى الكلمات الأخرى، لأن الذهن الإنساني يميل إلى التجميع والتمميم. وتلتقى تلك العملية بعملية نفسية أخرى هى التي تسمى بتداعى المانى، أى أن المعنى حين يخطر فى الذهن فكرة حين يخطر فى الذهن فكرة الربط بين موعة من الألفاظ المتشام، المتقار بة، بمجموعة من المانى المتشام، الربط بين مجموعة من المانى المتشام، المتقار بة، بمجموعة من المانى المتشام، المتقار بة، بمجموعة من المانى المتشام، المتقار بة المجموعة من المانى المتشام، المناب المتشام، المتقار بة المتفار بق المناب المتشام، المتقار بة المتفار بق المتفار بق المنانى المتشام، المتقار بة المتقار بة المتفار بق المنانى المتشام، المتصور بين بعضور به بين موعة من الألفاظ المتشام، المتفار بق المتفار به بمجموعة من المتفار به بمجموعة من المانى المتشام، المتفار به بمجموعة من المانى المتشام، المتفار به بمجموعة من المانى المتشام، المتفار به بمجموعة من المانى المتشار به بعدم بمراك بمحدود بمراك المتشار به بعدول بمثال بمراك المتشار به بعدود المتشار بعدود بمراك المتشار بعدود بمراك المتشار بعدود بمراك المتشار بعدود المتشار بعدو

أو المتقاربة ، ويترتب على هذا أن يشيع بين أبناء اللغة نوع من الوهم يشعرون معه بوثوق الصلة بين الألفاظ والدلالات.

فالألفاظ لا تمدو في حقيقتها أن تـكون بمثابة الرموز على الدلالات ، كل لفظ يصلح أن يتخذ للتمبير عن أي معنى من المعانى ، فما يسمى « بالشجرة » يحكن أن يسمى بأى لفظ متى اصطلح الناس عليه ، وتواضعوا على استماله فليس في لفظ « الشجرة » ما يوحى بفروعها وجذورها وأوراقها وخضرتها .

وقد كان من المكن أن يعبر عن هذه المأنى برموز أخرى غير صوتية كالإشارة ونحوها . ولكن الإنسان بدأ منذ أمد بعيد جداً يتخذ من أصواته رموزاً للتعبير عما يخطر في ذهنه ، واستنل في هذا ما نسميه بجهاز النطق الذي وظيفته الأصلية الطبيعية المضغ والباع والتنفس .

دعنا نتذكر علامات الرور من أحمر وأصفر وأخضر التي يرمزكل لون منها إلى دلالة معينة اسطلح المجتمع عليها وتقبلها قبولا حسناً . فين يرى السائق اللون الأحمر يخطر في ذهنه دلالة معينة هي وجوب الوقوف ، فإذا رأى اللون الأخضر عرف أنه يرمز له بالساح بالمرور . وليس بين هده الألوان وما تدل عليه أي مناسبة طبيعية ، وكل ما بينها لا يعدو أن يكون اصطلاحا ومواضعة هي من صنع الناس .

وكذلك الألفاظ اصطنعها الإنسان للتمبير عما يخطر في ذهنه ، غير أنها اكتسبت مع الزمن صفة ليست في غيرها من الرموز الاصطلاحية ،ومن الجازفة أن ينظر إلى تلك الألفاظ الآن على أنها مجرد رموز ، فقد ارتبطت بالفكر الإنساني ارتباطاً وثيقاً ، وأصبح من الصعب أن نقصور أى نوع من التفكير بغير هذه الألفاظ ، فالإنسان يفكر بوساطة هذه الألفاظ ، والدلالة التي ليس لها لفظ لا وجود لها إلا في مخيلة بعض الفلاسفة ، حتى ما يسمى بالتفكير

الصامت أو التأمل لا يؤدى إلا بعملية نطقية يقوم بها التأمل ، وإن لم يسمعها أحد ممن حوله . فعضلات نطقه تقوم بنفس الحركات اللسانية التي يقوم بها في المساكلام المسموع ، وقد برهنت التجارب المكثيرة على هذه الحقيقة العلمية ، فالمرع قد يشعر بإرهاق في عضلات نطقه بعد سماعه لخطيب يخطب أمامه لمدة طويلة ، وذلك لأن عضلات نطق السامع تقحرك حركات خافتة تشبه ما تقوم به عضلات نطق الخطيب تمام الشبه .

بل القد لوحظ أن لاعب البيانو حين يستمع لمزف غيره مدة طويلة ، قديشعو بعدها بتعب أنامله وأصابعه ، فكأنما قد مارس هو العزف بنفسه .

وليس يمترض على هذا بأن يقال إن الذي يولد أصم يدرك الأشياء والحوادث دون أن يكون له أى نصيب من تلك الألفاظ اللفوية ؟ وذلك لأن إدراك الأمم مولدا أدنى كثيراً من إدراك السامع ، فإدراكه للأمور إدراك ناقص ، ومعهذا لا يتم له هذا الإدراك الناقص إلا عن طريق رموز أخرى تحل محل الرموز الصوتية كالإشارة ونحوها ، بل إن مشاهد السينما الصامتة لم يكن يستطيع إدراك ما يراه إلا بمد ترجمته في ذهنه إلى ألفاظ يعرف دلالتها ، ولو قد عرض عليه من الأشياء أو الحوادث ما لا يستطيع ترجمته إلى الألفاظ ، لمرت بذهنه ممروراً عابراً غامضاً لا يترك أثراً ، ولا يبعث على تفكير أو رغبة في مشاهدتها .

فاصطفاع الألفاظ للتمبير عما يجول فى الأذهان قد مرت به مثات أو آلاف من القرون جعلت من تلك الألفاظ شيئاً أرقى من مجرد رموز . فليست كإشارات المرور أو العلامات التلفرافية أو الشفرة ، بل هى بالنسبة للإنسان مصابيح تهديه فى ظلمات الحوادث ، وتعيينه فى معترك الحياة ، وتجعل منه مخلوقاً اجتماعياً نافعاً ، وهو لهذا يعتز بها ، ويتبناها ، وينقب عما تقضمن من أسرار ، وينسب لها فوق مالها فى الحقيقة والواقع . فهى التى ميزته عن سائر المخلوقات ، ويسرت له التفكير ولا غرابة إذن أن يوصف الإنسان بأنه المخلوق الناطق .

وقد اكتسبت تلك الألفاظ شيئاً من القدسية بعد أن حملت إلى الناس أرق ما ينتجه العقل البشرى من آداب وعلوم ، وبعد أن اتخذت وسيلة لإيصال الوحى الإلهى إلى عقول البشر ، فكتبت بها أسفارهم المقدسة ونزلت بها الكتب السهاوية .

أما كيف ربط الإنسان الأول بين الألفاظ ودلالاتها ، ولماذا اختص العربى « الشجرة » بهذا اللفظ « والبحر » بلفظ آخر ، واختصتهما الشعوب الأخرى بألفاظ أخرى ، ومتى بدأ أو تم للإنسان هذا الربط ، فكل هذه أسئلة حيرت عقول المفكرين منذ قرون سحيقة ولا تزال تحيرها حتى الآن .

## الفصل الرابع

## استيحاء الدلالة من الألفاظ

كثيراً ما نتساءل عن ذلك القدر من الدلالة الذى يمكن أن يستوحيه المرع من أصوات الفاظ لا يعرف معناها ؟! واللاجابة عن هذا السؤال لجأنا أولا إلى بمض الألفاظ المرتجلة رجاء أن نستشف من أصواتها دلالة مّا لدى سماعها .

فهب مثلا أنك ارتجلت كلمة مثل « تراح » ، وطلبت إلى صديق لك أن يخمن لها دلالة ؟ فستراه يضع لها دلالة ما يستخرجها من تلك الذخيرة اللفظية التى يخترنها فى ذهنه والتى اكتسبها فى مراحل تعلمه للغة قومه . فإذا عرضت نفس السكلمة على صديق آخر يشبه الأول فى وسطه الاجهاعى وفى ثقافته فقد يستخرج لك نفس الدلالة ، أوشيئاً شبيها بها أو قريباً منها . وهنا ندهش لمثل هذه الظاهرة ، ويراها اللغوى المحافظ مظهراً من مظاهر السليقة اللغوية التى تقصل بالوراثة ، والتى فطر عليها أفراد كل بيئة من البيئات اللغوية .

غير أن اللغوى الحديث لا يرى فيما يسمى بالسليقة اللغوية إلا المران الـكافى ولا يفسرها الاعلى أنها ملـكة مكتسبة وليس للوراثة أو الجنس أثر فيها •

لهذا يلتمس تفسيراً آخر لتلك الظاهرة ، وينسبها الى ما نسميه هنا بوحى الأصوات ، فالمرء يتعلم لغة أبويه ، ويربط منذ طفولته بين ألفاظ قومه ودلالاتها ربطاً وثيقاً ، وتختزن فى ذهنه تلك الألفاظ مع دلالاتها فى شىء من التنظيم والترتيب يساعد على أن يدعو بعضها بعضاً ، ويذكر بعضها ببعض .

ويقضى المرء في اكتساب تلك اللهكة اللغوية زمناً طويلا من حيانه

أو شبابه حتى يسيطر على قدر كبير من الألفاظ ودلالاتها ، وتتألف فى ذهنه تلك الذخيرة اللفظية الدلالية ، وعلى أساس ما اكتسب من ألفاظ ودلالاتها يستطيع استنباط مدلول اللفظ الجديد على سمعه ، ومع أن الناس يختلفون فى مجاربهم مع الألفاظ والدلالات ، تتكون لدبهم تلك القدرة على استيحاء الدلالة الجهولة ، أو طرف منها من لفظ معلوم ، وذلك لأنهم لا يزالون يشتركون فى اختزات الفاظ معينة هى ألفاظ بيئتهم ، وعلى قدر اشتراك الناس فى الوسط الاجماعى والثقافة العامة يكون اشتراكهم أو تقاربهم فى استيحاء تلك الدلالات الجهولة ، والثقافة العامة يكون اشتراكهم أو تقاربهم فى استيحاء تلك الدلالات الجهولة ، فإذا عرضت تلك الدلالات الجهولة ، فأذا عرضت تلك الدلالات الجهولة ، فأذا عرضت تلك الدلالات المجهولة ، فأذا عرضت تلك الكلمة المرتجلة على جماعة من وسط واحد وثقافة متقاربة رأينا تشابهاً عجيباً فى استنباطهم لدلالتها ، فعرض هذه الكلمة على مجموعة من طلبة الجامعة ينتج غير ما ينتجه عرضها على مجموعة من القروبين مثلا ،

وعلينا أن نتذكر مع ما تقدم أن لكل لغة نظاما خاصا في تأليف ألفاظها، في المنتبع في إحداها قد يندر في الآخرى . فألفاظ اللغة العربية تقالف من تلك الحروف الهجائية المألوفة لغا ؟ ويتكون لتلك الألفاظ العربية نسج خاص ، إذا حاد عنه اللفظ قيل إنه غير عربي ، وكان القدماء يشعرون بشيء من هذا حين أكد لغا بعضهم أنه لا تجتمع الحيم مع القاف في كلمة عربية مثل « المنجنيق » ولا تجتمع الصاد والحيم في كلمات العرب ، فكلمة مثل « صولجات » غرببة عن النسج العربي ، ولا تكون النون قبل راء إلا في الكلمات الأعجمية مثل « نرجس » ، ولا تكون الزاى بعد دال كما في كلمة « مهندز » الأجنبية مثل « نرجس » ، ولا تكون الزاى بعد دال كما في كلمة « مهندز » الأجنبية الذي صارت في لهجاننا الآن « مهندس » ! ولا تحون الشين بعد لام ، ولا تجتمع الباء والسين والذال في كلمة عربية ، ولا تعرف لفتنا العربية الزاى ، تجتمع الباء والسين والذال في كلمة عربية ، ولا تعرف لفتنا العربية الزاى ،

ولا تجتمع الصاد والطاء، وندر اجتماع الراء مع اللام ولابد من وجود حرف من حروف الذلانة (من رل ب ف) في الرباعي والخماسي (١).

نقرأ مثل هذه الملاحظات السريمة في كتب القدماء ، ولكن الأمر أعمق من مثل تلك الملاحظات القليلة ، ويحتاج إلى استقراء أو في وأتم حتى نستطيع الوقوف على نسج الكلمة العربية . فا يملن أن يتألف من حروفنا الهجائية يجاوز ١٢ مليونا من الكلمات ، قرر هذا الخليل من قبل ، وتقر صنعه الآن الممليات الحسابية الحديثة . ولكن المستعمل من الألفاظ لا يكاد يجاوز ثمانين ألفاً ، فيها يشيع حرف أكثر من حرف ، بل قسد تختلف فيها نسبة شيوع الحروف على حسب موضعها من الكلمة . فلو أن اللفة كانت تسمح باستعال كل تلك الملابين من الألفاظ لأشبهت الحروف بعضها بعضاً في شيوعها ، ولا يتكون للغة حينئذ نسج خاص تتميز به . ولكن اللغة قد تحيرت مجموعات صوتية معينة هي التي اختصتها بالدلالة ، وأهملت الكثرة الغالبة .

ونكتسب نحن ألفاظ اللغة كما وردت إلينا ، ونختزن قدراً كبيراً مها يتألف على نظام معين ، ويمكن أن نقرر بعد دراسة واستقراء أن نسبة شيوع « السين » مثلا في كلام فلان هي كذا ، ونسبة الميم في كلامه هي كيت ، وتوالى الفاء والدال في ألفاظه أقل من توالى الفاء والجيم مثلا ، واجتماع اللام والعين والباء أكثر من اجتماع اللام والعين والقاف ، وغير ذلك من نسب كثيرة قد يهدينا إليها الاستقراء . فالمرء إذن يخضع لما يكتسبه من ألفاظ ، ويتأثر بنظام تلك الألفاظ ونسجها وتركيبها. ومع هذا فأفراد البيئة قد بشتركون في شيء من هذا، ويتأثرون جيماً بمجموعة كبيرة جداً من الألفاظ المشتركة بينهم .

<sup>(</sup>١) شفاء الغليل للخفاجي صفحة ٧

غير أن هذا الاشتراك يكثر أو يعظم في الأوساط المتشابهة ، ولدى أصحاب الثقافات المتقاربة .

وعلى هذا فمجرد النطق بتلك الـكلمة المرتجلة يدعو إلى الذهن لفظــا آخر معروفاً يشترك معها في بعض حروفها أو صفات تلك الحروف، ويند ذلك اللفظ المعروف ومعه دلالته فيوحى بشيء من دلالة ذلك اللفظ المرتجل.

ويفالى بعض الاغويين فيتصورون من أجل هذه الظاهرة أن هناك ربطاً طبيعياً بين الألفاظ ودلالانها ، ولا يخطر ببالهم أن القدرة على استيحاء الدلالات مرجعها إلى ما يكتسبه المرء من ألفاظ معينة ، ومن ربطه بين تلك الألفاظ ودلالاتها ربطاً وثيقاً . فالعملية كلها مكتسبة لا سحر فيها ولا غموض، ويمكن أن يستدل على صحتها بالتجربة كا سنرى .

ويرى فندريس أنه من الحمق الحكم بوجود علاقة ضرورية بين أصوات السكلمة ودلالهما . وقد سخر من أولئك الذين نادوا بهذا الرأى أمثال « سان توماس الأكويني » غير أنه اعترف بأن بعض الألفاظ أقدر على التعبير من البعض الآخر ، ولكن المر في وأيه حين يقيم ائتلافاً بين اللفظ ومدلوله إنما يسير على نهج عادة قديمة جداً حين كانت الألفاظ تعد جزءاً لا يتجزأ عن الأشياء ، وحين كان الاسم له منزلة الجسد والروح كما هوالحال الآن عند بعض الأمم البدائية الذين يعتقدون أن الإنسان يتكون من الروح والجسد والاسم .

ويختم فندريس كلامه بما نصه [كل كلة أيا كانت توقظ دائماً في الذهن صورة ما ، بهيجة أو حزينة ، رضية أو كريهة ، كبيرة أو صغيرة ، معجبة أو مضحكة ، تفعل ذلك مستقلة عن المعنى الذي تعبر عنه ، وقبل أن يعرف هدذا المعنى في غالب الأحيان . اذكر امم إنسان "ما أمام شخص لم يره قط ، فإنه يكو "ن عنه فكرة في الحال ، فكرة زائفة على وجه العموم ، فاذا قدمت له هذا

المجهول أجابك على الفور « أهو هذا ؟ ما كنت أظنه هكذا ». ومثل هذا الشيء نفسه يحصل بالنسبة لسكلمات اللغة . فإدراكنا للأشياء خاضع لانطباعات فجائية منبعثة من الاسم الذي يدل عليها ] (١).

ويبدو من هذا النص أن فندريس يرى أن تلك الصورة التي تنطبع في الأذهان لدى سماع الكلمة المجهولة لا تسكاد تمت إلى الدلالة الحقيقية بأية صلة ، وهو بهذا يتجاهل أثر التجارب السابقة في ذهن كل منا ، وما تخضع له كل لفة في نظام مجموعاتها الصوتية ، وارتباط كل مجموعة منها بدلالة معينة . فمجرد النطق باللفظ بستدعى إلى الذهن أمثاله من الألفاظ ، ويستدعى معها دلالاتها ، ويستوحى المرء من كل هذا دلالة لذلك اللفظ الجهول على أساس ما اخترنه في حافظته . وقد يوفق في هذا الاستيحاء كل الترفيق أو بعضه ، ولسكنه على كمل حال يجد نفسه قريباً من الدلالة الحقيقية في نسبة غير قليلة من الحالات ، وهو ما برهنت عليه تجاربنا مع بعض طلاب السكايات والمدارس .

سجل أبو حيان التوحيدي (٢) في رسالة له كتبها في الانتقاص من الصاحب ابن عباد لموقف له مع أحد الشعراء حين أنكر على هذا الشاعر أن يتجرأ على قول الشعر وهو يجهل كثيراً من الفريب. ثم سرد الصاحب على مسمع الشاعر طائفة كبيرة من الكامات النادرة المهجورة التي كان يفخر بمرفتها والإحاطة بدلالاتها منها: —

الهبلع ، الجرفاس ، الخيتعور ، النعثل ، القهبلس ، القذعملة ، الطّربال ، الشنعوف ، العثلط ، القفندر .

وقد عرضنا هذه الألفاظ على مجموعة من طلبة الليسانس بكلية دار العلوم

<sup>(1)</sup> Language p.-237

<sup>(</sup>٢) المربية تاليف المستشرق يوهان فك ترجمة عبد الحليم النجار صفحة ١٦٢.

عددهم أربعة وعشرون ، ثم عرضناها مرة أخرى على طلبة التوجيهية فى إحدى المدارس الثانوية وعددهم ثلاثة وعشرون ، وطلبنا من كل طالب أن يسجل ما توحيه كل لفظة من دلالة فى ذهنه .

ولكن رغبة فى ألا نترك الطالب فى ظلام دامس، رأينا أن نلمح له بما يحصر تخمينه فى نطاق محدود ، فقلنا له إن الهبلم والجرفاس والخيتمور والنعثل صفات للرجل ، وإن القهبلس والقذعملة من صفات الرأة ، وإن الطربال صفة للبناء ، وإن الشنموف جزء من الجبل وإن العثلط صفة للبن ، وإن القفندر لواحد من الجال أو القبح فأمهما تختار ؟

ويلاحظ في التجربة أن بعض طابة دار العلوم لم يجيبوا بشيء عن بعض السكلمات. وذلك لأننا طلبنا منهم عدم الإجابة حين يكون أحدهم على علم بمدلول السكلمة من قبل. وها هي ذي إجابات طلبة كلية دار العلوم:

## ۱ — الهبلـع :

فسرها تسعة من الطلبة على أنها « الأبله العبيط » ، وفسرها أربعة منهم على أنها « الأكول النهم » وهو المعنى المعجمى الصحيح ، وفسرها أربعة على أنها « الضخم المهول » ، وفسرها ثلاثة من الطلبة على أنها « القصير » أما باقى الطلبة فتباينت إجاباتهم .

وهَكذا نرى أن مجموعة كبيرة من هؤلاء الطلبة تشترك في الدلالة ، ونسبتهم ٣٧٪ أي ٩ من ٧٤٪

#### ٢ — الجرفاس :

أجاب نحو ١٤ طالبا مفسراً الكلمة على أنها « القوى الضخم والشجاع الحشن » وتلك هي دلالات متقاربة بنسبة ٥٨٪ •

أما باق الإجابات فمتباينة . والمعنى العجمي لهذه الـكلمة هو « الضخم » .

#### ٣ – الخيتمور :

أجاب ثمانية من الطلبة مفسراً الكلمة على أنها « الذليل الضميف الجبان الكسلان »، ولم يجب بشيء سقة من الطلبة ، أما الباق فإجابتهم متباينة ، أى أن نسبة الاشتراك في الإجابة ٤٤٪. والمعنى المحجمي لهذه الكلمة هو « الخداع المخاتل » ، فليس منهم من استطاع تخمين المعنى الصحيح .

#### ع - النعشل:

لم يجب عن هـذه الكلمة غير ١٣ طالباً ، منهم ثمانية فسروها على أنها « الهادى والله أنه الوديع » . أى أن نسبة الاشتراك في الإجابة ٢١٪ . والمعنى المعجمي لهذه الـكلمة هو « الشيخ الأحمق » .

#### • - القيبلس:

لم يجب غير عشرين من الطلبة ، منهم عشرة فسروها على أنها « الرأة الضخمة البدينة » ، أى أن نسبة الاشتراك في الإجابة ٥٠٪ . والمعنى المعجمي هو « المرأة الضخمة » .

### ٠ - القذعلة :

أجاب ١٧ طالباً ، منهم ١٤ فسروها على أنها القصيرة القميئة ، وتلك هي الدلالة المعجمية الصحيحة فتكون نسبة الاشتراك هنا ٨٢٪ .

#### ٧ \_ الطريال :

أجاب ١٧ طالبا ، منهم و فسروها على أنها « البناء الضخم العالى الشامخ»، وتلك هي الدلالة المعجمية الصحيحة فتكون نسبة الاشتراك ٥٣٪ - وأجاب ثلاثة فقط فوصفوا البناء بأنه « المنهدم المنهار » · أما الباق فإجاباتهم متبايئة · (م ٦ – الألفاظ)

## ٨ ـــ الشنعـوف :

#### ٩ \_\_ المثلط:

أجاب عنها ٢١ طالبا ، منهم ١٧ وصفوه بأنه « اللبن المتجمد المتخمر » ، وتلك هي الدلالة المجمية ، أي أن نسبة الاشتراك ٨٠٪ .

### ١٠ \_\_ القنيـــدر :

أجاب عنها ٢٠ طالبا ، منهم ١٢ قالوا عنها إنها صفة للجميل ، ٨ من الطلبة قالوا عنها إنها صفة للقبيح . أما المني المعجمي للسكلمة فهو « القبيح المفظر » .

وهكذا نرى أن مجموعة من الطلبة الذين ينتمون إلى وسط اجهاعى واحد، ويشتركون في الثقافة والبيئة التعليمية، قسد استنبطوا دلالات مشتركة بينهم بنسبة ٢٠٪ في المتوسط. ولم يبق سوى النسبة القليلة التي يحكن إرجاعها إلى التجارب الخاصة والأمزجة المختلفة. كذلك ثرى أن الدلالات المستركة لم تكن داعًا الدلالة المعجمية الصحيحة، فلا تكاد مجاوز الإجابة الصحيحة نسبة ٤٧٪، أي أن استنباط الدلالة الصحيحة من اللفظ أمم عسير حتى على أبناء دار العلوم الذين قطعوا شوطا بعيداً من الثقافة اللغوية.

أما إجابات طلبة التوجيهي في المدرسة الثانوية ، فـكانت نسبة الاشتراك في المتوسط نحو ٦٠٪ أيضا، ولـكن الإجابة المطابقة للدلالات المحمية لم تجاوز نسبتها ٣٠٪ لأنهم أقل اتصالا بالثقافة اللنوية العربية من أبناء دار العادم .

فهم لأنهم من وسط واحد وعلى قدر واحد من الثقافة العامة اشتركوا في استيحاء الدلالات بنسبة كبيرة ، ولكن إجاباتهم كانت مختلفة عن إجابات أبناء دار العلوم بشكل ملحوظ.

## ١ \_ الهبلغ :

هذا رأينا ١٦ طالبا تحوم إجاباتهم حول جو واحد من الدلالة فمعظمهم وصف الكلمة بأنها «الأبله العبيط »، وبعض هؤلاء قالوا عنها إنها «الطويل»، ومن السهل علينا الربط بين الدلالتين أى أن نسبة الاشتراك ٢٩٪ (١٦ من ٢٢)

### ۲ ــ الجرفاس:

أجاب عنها ١٢ طالبا بدلالات متقاربة تتلخص في القوة وما يصحبهامن شر أو شجاعة ، أي أن نسبة الاشتراك ٥٠٪ .

#### ٣ \_\_ النعشل:

أجاب عنها ١٥ طالبا بدلالات متقاربة هي « النعسان النائم الحادى » » ، إي أن نسبة الاشتراك ٢٥٪ •

### ٤ \_\_ القهبلس:

أجاب ١٢ طالبا بقولهم إنها « الغانية الجذابة غير الشريفة» ، أى أن الدلالة في أذهاتهم حامت حول الجاذبية الجنسية ، فكانت نسبة الاشتراك ٥٠٪ .

## 

أجاب ١٦ طالبا فأصابوا في استنباط المدنى المعجمي الصحيح وقالوا إنها « القصيرة » أي أن نسبة الاشتراك ٦٩٪ ·

#### ٩ – الشنعـوف:

أجاب ١٣ طالباً فقانوا عنها « القمة »، وتلك هي الدلالة المعجمية الصحيحة، أن أن نسبة الاشتراك ٥٦٪.

#### ٧ \_\_ الطربال :

أجاب ١٦ طالبا فوصفوا البناء بدلالات متقاربة مثل « العالى الشاهق الضخم » ، أى أن نسبة الاشتراك ٢٩٪ .

#### ٠ ــ العثلــط :

وصفه ١١ طالبا بأنه ﴿ الجامد الرايب المقطع ﴾ ، أي أن نسبة الاشتراك

#### . %. & A

#### ٩ ـــ التفسدر:

وصف ١٤ طالبا هذه السكلمة بأنها تِعبر عن الجال . أى أن نسبة الاشتراك ٢٠٠٠ .

ولسنا نزعم أن مثل هذه النسب تطرد في كل تجربة من هذا النوع ، فقد تحكون بعض الكلمات أكثر إيجاء من البمض الآخر ، وقد تختلف ظروف التجربة فلا تؤدى إلى نفس الفتيجة في كل مرة . ولكن الذي نؤكده هو أن نسبة كبيرة من الاشتراك في استيجاء الدلالات تتم في الوسط الموحد الثقافة ، والمتقارب في التجارب . وتأيد هذا لدينا من تجارب أخرى متعددة أسست على كلات أخرى مجمولة الدلالة .

ننتهى من هذه التجارب إلى أن اللغة تخضع لنظام خاص فى تركيبها من الحروف الهجائية ، وأن بعض هذه الألفاظ يختزنها المرع فى حافظته ، وهى وإن خضمت للنظام العام للغة تتميز بصفات معينة ، وتترك أثراً قويا فى ذهن من

يميها ويحفظها . فاذا دل استقراء المستعمل من ألفاظ اللغة على أن نسبة توالى الفاء والحيم مثلاً كثر من توالى الفاء والصاد ، فقد يقصادف أن ما يحفظه المرء من ألفاظ يمطى نسبة أخرى قد تسكون عكسية ، فيها توالى الفاء والصاد أكثر من توالى الفاء والحيم ويقال حينئذ إن توالى الفاء والصاد فى ذهن شخص معين أوضح وأكثر شيوعا منه فى ذهن آخر ، ولكن الشخصين بخضمان مما للنظام الذى تجرى عليه ألفاظ اللغة .

تلك هي الصنة التي تميز شخصا من شخص ، وتجعل استيحاء الدلالة من اللفظ تختلف في بعض الأحيان بين شخصين من وسط اجتماعي واحسد وثقافة واحدة .

وتختلف نسبة شيوع المجاميع الصوتية فى ذهن كل منا ، فبعضها أوضح من الآخر وأقرب إلى التذكر ، فمجموعة مثل « ملع » تدعو إلى ذهن بعض الناس مجموعة مثل « دلع» ، وفى ذهن الآخرين مجموعة أخرى مثل « لمع»، ولذا ترى أن « ملع » قد يوحى إلى الغربق الأول دلالة « الدلع والميوعة والتخنث »، وقد يدعو إلى ذهن الغربق الآخر دلالة « اللمعان والبريق والضوم » .

هذا هو وحى الأصوات أو استيحاء الدلالات من الألفاظ، وقد أطلقناعليه الوحى لأنه لطيف لا يدرك إلا بمدالتجارب والدراسة المستفيضة، ولأنه عمل من أعمال العقل الباطن أو اللاشعور، يحس به المرء دون أن يدرى كيف أحس به •

وللا دباء بصدد هذا الاستيحاء قدرة أخرى نوق ما للمرء المادى، يستمدونها من خيالهم و تبنيهم للا لفاظ. و تمدهم هذه القدرة بظلال من الدلالات لا تسكاد تخطر فى ذهن الآخرين . وليس من مجال هذا البحث التمرض لما يخطر فى ذهن الأدباء والشعراء ، ولذا نؤثر الابتماد عنه ، تاركين تلك الظلال الدلالية الخاصة بهم لدارسي النقد الأدبى .

وكما توحى الألفاظ بالدلالات ، قــد توحى الأشكال والمناظر بشى من الدلالات أيضا و وذلك لأن المرا يعى في ذهبه تلك الأشكال كما يعى الألفاظ. ، ويربطها ربطاً و ثبيقا بالألفاظ الدالة على مناظر أو أشكال شبيهة بها • فصفر الشكل يدعو إلى الذهن الألفاظ التي تدل على صغر الحجم ، وتركب الشكل أو تمقده يوحى بالألفاظ الدالة على الجمع أو الـكثرة •

وللغات في هذه الظاهرة حال تبعث على العجب والدهشة . فإذا تصادف أن ألفاظ اللغة التي تدل على صغر الحجم تشتمل في مجموعها على صوت معين ، ثرى أن المرء قد يستوحى لدى رؤية شكل صغير لفظا مشابها لتلك الألفاظ ، ومشتملا أيضا على ذلك الصوت المعين . وقد دلت الملاحظة على أن «الكسرة» وما يتفرع منها هكياء المد » تسكون عنصرا أساسيا في كل الألفاظ الدالة على صغر الحجم . ولا تقتصر هذه الملاحظة على اللغة العربية ، بل لوحظت أيضا في بعض اللغات الأخرى ، ولا غرابة إذن أن يقال إن الأشكال توحى بألفاظ معيئة ، أو تجمل الرائى يؤثر لفظاً على لفظ ، ويستتبع هذا أنها تتدخل في استيحاء الدلالات .

وقد قمنا بعدة تجارب اتضح لنا منها أن الكسرة أو ياء المدّ توحي يصغر الحجم ، وأن حروف التفخيم توحى بضخامة الحجم، وأن الشكل المتعدد الأطراف أو الأجزاء قد يوحى بفكرة الجمع وهكذا .

وبدأنا تلك التجارب بورض شكلين خياليين لا يمثلان في الحقيقة شيئا، ولا فرق بينهما سوى أن أحدهما كبير الحجم والآخر صغيره مثل:

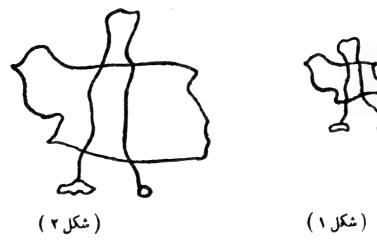

مُم طلبقا من مجموعة كبيرة من الطلبة أن يتخيروا أحد اللفظين الرتجلين (زليع ، زلوع) للشكل الأول ، وأن يتخيروا اللفظ الآخر للشكل الثانى ووجدنا أن نحو ٢٠ ٪ من الطلبة اختاروا لفظ ﴿ زليع ﴾ للشكل الصغير . ولا تختلف هذه اللفظة عن الأخرى إلا أنها تشتمل على (ياء المد) في حين أن الأخرى تشتمل على واو المد ، مما يؤكد تلك المسلاحظات التي أبداها بعض الماء من ارتباط السكسرة وياء المد" بصغر الحجم وضيق الوقت في بعض اللغات (الماء عن ارتباط السكسرة وياء المد" بصغر الحجم وضيق الوقت في بعض اللغات (الماء)

ثم عرضنا شكلين آخرين يختلفان فقط فى الحجم وطلبنا اختيار أحد اللفظين المرتجلين (ستين ، سلينة ) للشكل الأول واللفظ الآخرللشكل الثانى ، فوجدنا أن الكثرة الغالبة قد اختارت لفظ (سلينة ) للحجم الصغير . وهذا اللفظ يوحى بفكرة التأنيث ، وترتبط هذه الفكرة بصغر الحجم والرقة وضعف الأنوثة ، والشكلان هما :

<sup>(</sup>١) جسبرسن صفحة ٤٠٧ .

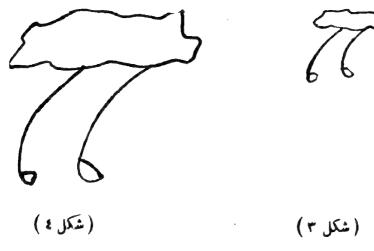

ثم عرضنا أشكالا أخرى لاتختلف إلا في الحجم وعرضنا ممها الفاظاً مرتجلة مثل (الظاقع ، السالع ) ، ( الستيم ، الطقيخ ) . فوجدنا أن السكرة الغالبة كانوا يختارون اللفظ المشتمل على حروف التفضيم كالقاف والطاء والظاء والخاء للشكل كبير الحجم .

ويقرر بمض الباحثين في اللغات الحامية أنها بوجه عام نميز بين الذكر والمؤنث بإضافة حرف « التاء » في آخر المؤنث (١) .

وبالمقارنة بين الحرفين ثرى أن « السكاف » حرف يمسكن أن يعد مفخما إذا قيس بنظيره الأمامى وهو « التاء › . أى أن فسكرة ارتباط حروف التفخيم بالرجولة والقوة والضخامة ، وارتباط حروف الترقيق بالأنوثة والضعف وصغر الحجم أم غير مقصور على ألفاظنا العربية.

### وعرضنا أشكالا أخرى مثل:

<sup>(1)</sup> The Language families of Africa P. 91 by Werner

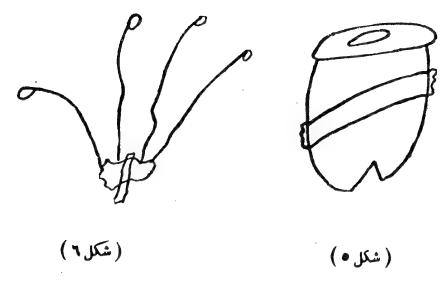

ومعها ألفاظ مرتجلة مثل (السفآن، الأفناس)، (والشواجن، الشنغاف)، ووجدنا أن الحكرة الغالبة كانوا يستوحون من الشكل الثانى فكرة الجمع أو الحكرة، ويربطونه يما يوحى بتلك الفكرة من الألفاظ السابقة مثل (أفناس، شواجن)، فصيغة كل مهما تمثل صيغة مشهورة من صيغ جمع التكسير.

ومع اعترافنا بأن التجارب السابقة قد تمت فى نطاق ضيق نستطيع أن نقنباً ونحن مطمئنون إلى أن إجراءها فى نطاق أوسع سيؤدى إلى نفس النتيجة أو ما أشبهها شبها كبيراً.

و نختتم هذا الفصل بأن نشير إلى أن استيحاء الدلالة غير مقصور على حروف اللفظ وأسواته ، بل قد تتدخل الصيغة أو بنية اللفظ في هذا الاستيحاء . فمجرد النطق بألفاظ مرتجلة مثل ، (ستيم ، مطافع ، عفول ) يوحى إلى الذهن أنها أوساف أو أسماء ، في حين أن صيفاً أخرى مثل: (ملع ، بلهط، يسافع ، انشكع ) توحى إلى الذهن أنها أفعال.

# الفضِ النحامِين

# اكتساب الدلالة وغوها

#### - 1-

## الدى الأطفال

تلشأ الدلالة لدى الطفل ، ولكنها ليست كلشأنها الأولى لدى الإنسان الأولى، اليست خلقاً جديداً حين يدركها أطفالنا، بل هى أمر شائع مألوف عند الكبار حولهم ، وكذلك الألفاظ التي ترمز لهذه الدلالة ليس فيها من جديد، بل هى أيضاً معروفة مألوفة عند جميع أفراد البيئة اللغوية .

ولا يكاد يمر الطفل بمرحلة المناغاة حتى يدرك من طريق سممه أن هناك مجوء سوتية ينطق بها الكبار حوله وهى التى تسمى بالألفاظ، وأن هــــنه الألفاظ محقق للطفل رغباته كلها حاول النطق بها .

ويبدأ الطفل بعد السنة الأولى من عمره يربط. بين ما يسمع وما يترتب على هذا الذى يسمعه من أحداث ، ونقول حينئذ إن مرحلة الفهم قد بدأت لدى هذا الطفل . وقدرة الطفل على الفهم أكبر من قدرته على النطق فى السنة الثانية من حياته ، لذا يقال دائما إن فهم الأطفال لمدلولات الألفاظ يسبق القدرة على تقليد تلك الألفاظ، فهو يفهم مدلول كلمة «العينواليد والرجل والرأس» وغيرها من ألفاظ كثيرة الشيوع فى محيطه قبل أن يضامر فينطق بمثل هذه الألفاظ.

ثم لا يابث الطفل أن ينطلق من عقاله فيقلد الكبار في نطق ألفاظهم ، ويوجه كل عنايته لإجادة النطق بها ؟ لأنها الوسيلة لإدراك رغباته والحصول

على ما يشتهى . وليس يقلد تلك الألفاظ حبا فيها لذاتها ، وإنما لما يترتب على النطق مها من أحداث وأعمال .

ويخطى عبمض الآباء والأمهات حين يتصورون أحيانا أن أطفالهم الصغار لا يكادون يفهمون شيئاً مما يدور حولهم ، ثم قد يندمون فيا بمد حين يقبين لهم أن هؤلاء الأطفال يفهمون أكثر مما ينصور أهاوهم !!

وكذلك قد ينالى بعض الأمهات والآباء فينسبون الأطفالهم قدرا من الفهم هو في الحقيقة فوق مداركهم ، ولم يخطر في أذهان هؤلاء الأطفال .

لهذا تجب الحيطة في الحكم إلا بعد أن يألف الطفل النطق بالألفاظ في سياق الحوادث، ويمرن على تكوين المبارات والجمل التي تبين بوضوح مقدار هذا الفهم، ونصيبه من الصحة والصواب.

وتتــكرر الحوادث أمام الطنل مصحوبة بتلك المجموحات الصوتية التي تسمى بالألفاظ. ، نيوثق الطفل الربط بين هذه الحوادث، وتلك الألفاظ . ثم تتــكرر تجاربه وتتنوع ، ويشمر عتمة كبيرة حين يجرب النطق بلفظ من الألفاظ فيتحقق له نتيجة هذا النطق ما كان يرغب ويشتهى .

وببدأ الطفل إدراكه للدلالات في صورة ناقصة قاصرة تسمى أحيانا بمرحلة الدلالات الخاصة أو مرحلة العلمية • فكل لفظ يسمع للمرة الأولى يتلقاه الطفل وكأنه علم من الأعلام لا يطلق إلا على ذلك الشيء المين الذي ارتبط به في تلك التجربة المعينة • فالطفل في أواخر السنة الأولى وأوائل الثانية حين يسمع كامة (السرير) ويربط بينها وبين سريره الصفير ، يأخذها على أنها علم لذلك الشيء الذي ينام فيه والذي يحل مكانا معينا في حجرته والذي غطى بنطاء ذي لون معين أحمر أو أخضر .

ثم تتكرر التجارب ويسمع الطفل لفظ « السرير » يطلق على سرير

أخيه الكبير وسرير أبويه ، وهما يشتركان مع سريره في صفات ويختلفان في صفات أخرى ، وهذا يبدأ عملية القمميم لعله يصل إلى المنى الكلى للأشياء ، فيتلمس وجوه الاختلاف بين تلك الأشياء التي يطلق عليها لفظ كرسى » مثلا، ويحاول تمييز الصفات الأساسية من الصفات المرضية ، ولكنه في هذه المحاولة قلما يصيب المحدف ؟ بل يتعثر ويخلط بين تلك الصفات ، وقد يجعل من الصفات العرضية صفات أساسية . فإذا رأى شخصا يجلس على صندوق مثلا خيل إليه أن الصفة الأساسية لما يسمى بالكرسى هي إمكان الجلوس عليه ، وهنا قد يطلق على الصندوق كلمة «كرسى » !! .

وليس منا من لم يمر بمثل هذه التجربة مع الأطفال ، « فالكنبة » عند بعضهم « سرير » ، و « المكتب » و « المكتب » و « ترابيزه » وهكذا . ويشغف الطفل بمالم الحيوان شغفاً كبيراً ، ولا يلبث أن يلتقط ألفاظاً مثل الحماد ، الحصان ، الجمل ، البقرة على حسب ما تسمع به بيئته . فالطفل في المدن قد يسمع لفد « الحماد » قبل أن يسمع لفظ « البقرة » . فإذا تكررت أمامه رؤية « الحماد » ، وتكرر سماعه لهذا اللفظ ، ثم تصادف أن دأى المرة الأولى « حصانا » فقط يطلق عليه لفظ الحماد ، بل قد يطلقه على أد بع . الحمل أو البقرة ؟ لأن الصفة الأساسية في كل هذه الحيوانات أنها تمشي على أد بع .

ويخلط الطفل كذلك بين أنواع الطيور ، فقد يسمى « الببغاء » « فرخة » ، و الحامة » « عصفورة » ، والحدأة غرابا ، على حسب ما تسمح به تجاربه ، وما تسمح به البيئة التي ينشأ فيها .

ولمل كلة الأب والأم من أسبق الألفاظ إلى ذهن الطفل، ولا يلبث هذا الصغير أن يتبخذ لمدلول لفظ الأب صفات غير أساسية يلتمسها من صفات أبيه، ثم يخلع لفظ الأب على كل من يتصف بهذه الصفات المرضية. فإذا كان أبوه

مطر بشاً وله شوارب طويلة ويمـك عصا في يده ، ثم تصادف أن رأى رجلا يتصف يمثل هذه الصفات العرضية أطلق عليه في براءة الأطفال كلمة الأب .

والطفل فى الوقت الذى محاول فيه تعميم الدلالة ، ثراه أحياناً يخصص من العام ، ويقصر ما هو عام الدلالة على شيء معين مر به فى تجاربه مرتبطاً بذلك اللفظ ذى الدلالة العامة . فقد يتصادف أن يسمع الطفل ممن حوله وفى أثناء لعبه عبارات مثل : خذ لعبتك ، هات لعبتك ، لعبتك حاوة ، وكانت لعبته حينئذ على صورة حيوان أو طيارة أو قطار ، ثرى الطفل بربط بين لفظ « لعبة » ذى الدلالة العامة ، وبين لعبته المعينة . ويصر على عدم استعال هذا اللفظ إلا حين تهكون اللعبة على ذلك الشكل المعين .

رى من كل هذا أن الطامل يقضى زمناً غيير قصير يحاول فيه تعميم الخاص من الدلالات وتخصيص المام ، ويلاقى فى هذه المحاولة عنتاً ومشقة قبلأن يهتدى إلى الدلالة الصحيحة على النحو الذى يدركه الكبار حوله .

ويتسبب بعض الآباء دون عمد أو قصد فى تضليل أطفالهم إزاء ألفظ من الألفاظ يستعمله المكبار استعالا غامضاً ، فيرتبط فى ذهن الطفل بمدلول غامض لا يتخلص منه إلا بعد تجارب كثيرة .

فقد يقف بعض الـكبار حـول الطفل ينظرون وهو يجرب لعبة جديدة للمرة الأولى ويحسن تجربتها ، فيضيح أحدهم دهشاً متعجباً « هايل » ! فيأخـذ الطفل هذه اللفظة ويطلقها على كل لعبة من هذا النوع ، وقد يطلب إلى طفل من جيرانه أن يحضر ليامب معه « بالهايل » !! .

كذلك قد تسكرر الأم أمام الطفل عبارة مثل « تمالى نام جنبى » فسلا يلتقط منها الطفل سوى كلمة « جنبى » التي يفهمها على أنها تعنى عملية محببة للكل الأطفال وهو النوم في أحضان أمهاتهم ، ولا نلبث أن نسم حينئذذلك العلفل بصيح متوسلا إلى أمه وناطقاً بكامة « جنبى » بمعنى « النوم » ا .

ويستمتع بعض الكبار بمشل هذا الاعراف في الدلالة لدى الأطفال، فيضحكون، وقد يستعملون اللفظ على غرار ما ضل الطفل، فيثبتون الخطأفي ذهنه وتظل تلك الأخطاء الدلالية موضع السمر والفكاهة في الأسرة زمناً طويلا

ويميز الطفل بعد زمن قليل بين المفرد والجمع أو بين القليل والكثير من الأشياء ، ولكنة يظل يتعثر في الأعداد زمناً طويلا . وقد يعلمه والداه النطق بالأعداد من واحد إلى عشرة فيردد مانعلم وما لتن دون فهم حقيق لمناها ، حتى إذا جئته بعدد من التفاح أو البرتقال وطالبته بعدها شاهدت تعشره و خلطه بين الأرقام .

ويصادف الطفل إزاء طائفة ممينة من الألفاظ صموبات جمة تمقد الأمر عليه وتزيد في عثراته ، وتلك هي :

(۱) الألفاظ ذات الدلالات المتقابلة أو المنسدادة مثمل « فوق ، تحت » و « سخن ، بارد » و « عالى ، واطى » و « يمين ، شمال » ، فيخلط بينها ويستعمل إحداها مكان الأخرى زمناً غير قصير .

(ب) المشترك اللفظى ، وذلك كأن يدل اللفظ الواحد على أكثر من دلالة ، « قالسيجارة » فى يد أبيه غير « السيجارة » فى يد أمه أثنا الرفى أو الخياطة ، و « الملف » قد يسمعه من أبيه الموظف ويسمع « ملفاً » آخر من الحوذى أمام بيته ، و » السكتاب » فى يد أخيه التلميذ « والسكتاب » فى ليلة عرس لممته أو خالته . ويتضاحك الناس فى أمثالهم على مثل هدذا الخلط بير الدلالات ونسمع منهم ذلك المثل المصرى :

[ الله أبوى من خيار الناس ، قال يابا هات لي خيار ]

( ح ) كلمات متشابهة الأصوات مثل :

[النعناع والمقلاع، الحنطور والطرطور، العياقة والليساقة، والاقتراح والاختراع، الصورة والسورة ]

فإذا تصادف أن سمع الطفل للمرة الأولى كلمتين من هذا النوع فى ظرفين مختلفين سبب له هذا بعض الحيرة والدهشة ، فيقابلهما أحياناً بالصمت ، وأحياناً بالتساؤل والاستفسار . ويظل بعد هذا يخلط بينهما زمناً ما إلى أن تقضح له معالم كل من الكلمتين . بل إن الخلط بين هذه الكلمات غيير مقصور على صفار الأطفال ، فكثيراً ما يقع فيه الكبار ، وهو ما يفسر لنا الخلط بين شبابنا المتعلى فى كلمتى « العتيق والعتيد » وجعلهما بمعنى واحد . ومن التلاميذ من لا يفرقون بين « الظرافة » من الظرف ، « الزرافة » للحيوان المعروف ، بين الزكاء النهاء والذكاء ضد النهاوة ، وبين ذل ، زل ".

(د) كلمات تختلف دلالاتها باختلاف السياق ككلمة « ساحب » التي يسمعها الطفل في عبارة مثل « ساحب البيت » أى المالك ، ويسمعها مرة أخرى تشير إلى صديقه في مشل « صاحبك » . وأسبق هذا النوع من السكلمات إلى محيط الطفل تلك التي نسميها بالضائر . فالطفل يسمع أباه يقول « أنا » ويسمع أمه تقول « أنا » ويسمع الحادم يقول « أنا » ، فلا يدرى أى هؤلاء هو « أنا » الحقيقي ؟ ولا ندهش من أجل هذا أن نسمع طفلا يقول لأبيه [ أنا روح] يريد [ أنت اذهب أ ] ، أو حين يشير إلى نفسه بالضمير « أنت » ويقول [ أنت يريد [ أنت اذهب أ ] ، أو حين يشير إلى نفسه بالضمير « أنت » ويقول [ أنت يستماون في خطاب الأطفال الأسهاء بدلا منها فيقولون مثلا ( توتو دحة ) يشها طبعا اسم الطفل ، فيعوقون سيطرة الطفل على الضائر والتفرقة بينها . وقد كان بمض فلاسفة الألمان يحتفل باليوم الذي يستطيع فيه طفله استمال الضمير « أنا » ، متخذاً من هذا دليلا على بدء شمور الطفل بكيانه واستقلاله .

ومما يعقد الأمر على أطفالنا فى تلك الضائر ، المتصلة منها والمنفصلة ، فيظل الطفل يتمثر فيها إلى سن الثالثة أو الرابعة أحيانا . فيقول الطفل مثلا « توتوخد اللعبة من انت » بدلا من « منك » ، أو يقول « من أنا » بدلا من « منك » ، و « من هوه » بدلا من « منه » و « حزمة انت » بدلا من « جزمتك » ، و « من هوه » بدلا من « منه » و هكذا ...

فليس الأمركا بتصور بعض الدارسين من أن الطفل يسيطر على دلالة الألفاظ في غير عنت أو مشقة ، بل الصحيح أنه يصادف في هذا صعوبات كشيرة تظل الازمه زمنا طويلا . فقد يسيطر على الأسوات وتراكيب الجلط وطرق النفي والإثبات والتوكيد وغير ذلك من المظاهر الصوتية أو النحوية قبل التحاقه بإحدى المدارس . فلا يكاد الطفل الأوربي عر بمرحلة التعليم الثانوى حتى يصبح الخطأ في مثل هذه الظواهر أمراً غير مألوف ولكن الطفل فيا يتعلق بالدلالات يظل يتعتر فيها طول حياته ، ويختلف فهمه لها مرحلة بعد أخرى ، بالدلالات يظل يتعتر فيها طول حياته ، ويختلف فهمه لها مرحلة بعد أخرى ، فهى تضيق حيناً ، وتتسع حيناً آخر ، وتتجدد وتتنوع وتنمو مع الزمن ، فلا يسكاد يسيطر على بعضها بعد سن معينة حتى يصادفه سيل جارف منها يستأنف الصراع معها . فنحن نقضى كل حياتنا في صراع مع تلك الدلالات ، ويندر أن يسيطر أحدنا على دلالات كل ألفاظ اللغة ، بل يكاد يسكون هذا مستحيلا .

وتعد أجزاء الجسم من أسبق الألفاظ إلى سمع الطفل ولسانه ، فهو يعرف كل أو جل أجزاء جسمه في سن الثانية : كالمين والأنف والأذن والإصباح والظفر والرجل واليد والبطن والرأس والشعر .

وهى لذلك تمد من أقدم الألفاظ فى اللغات البشرية • ويكنى أن نقارن بين ألفاظ عدة لغات من فصيلة واحدة ليتضح لمنا أنها تشترك فى مشل هذه الألفاظ ، لأنها استمدت من الأم الأسلية لهذه اللغات ، فانحدرت إليها جميعاً

على صورة واحدة ودلالة متحدة . فحين نقارن بين العربية والعبرية ونستمرض منهما تلك الألفاظ التي تدل على أجزاء الجسم تراهما في اللفتين متحمدة الصورة والدلالة:

وتنتقل دلالات هذه الألفاظ القديمة إلى الجاد فنقصور للكرمى رجلا ويداً، ونقول مثلا: أسنان المشط والمنشار، يد السكين، عين الإبرة، أذن الإبريق، فم النهر، عنق الزجاجة، لسان الجزمة ... ونحو ذلك من مجازات واضحة العلاقة سملة التفسير يتقبلها الطفل الصغير دون غرابة أو دهشة، لأن الاستعمال الجديد يشترك في المظهر الخارجي مع القديم. ويساعد على تقبل الطفل لمذا النوع من المجلز أنه يعيش زمناً غير قصير في عالم الخرافات والخيال، ويشخص الأشياء فيجمل منها مخلوقات حية أوشبه حية.

ويمد هذا الانتقال في الدلالة من المجازات العامـة ، التي تفشأ بين أفراد البيئة اللغوية ، رغبة في توضيح الحديث وإبراز صوره . ولا تقطلب تلك الحجازات من جمهور الناس مهارة خاصة ، أو حذقا خارقا للعادة للاهتداء إليها ، فليست كتلك الحجازات التي يبقـكرها الشعراء والـكتاب ، ويجهدون قرا محمم في النوص عنها . ولذلك تعد تلك المجازات من أقدم أنواع المجاز ، فلم تعد تثير في الأذهان غرابة أو طرافة ، وأصبحت بعد شيوعها من الحقيقة .

وكما يستعير الغاس أجزاء الجسم ويخلعونها على الأشياء، قد يستميرون أيضاً أجزاء الحيوان بالنبات ويلصقونها للجماد فيقولون مثلا:

جناح الطائرة ، ذيل الفستان ، جذور الأسنان .

وهكذا يمرن الطفل منذ صغره على نقل الدلالة من مجالها إلى مجال آخر، ويدرك أن الدلالة لاتـكاد تستقر على حال واحدة، وأنها قابلة للتغير والتطور.

وكثيراً مايمتمد الطفل فى فهم الدلالة على الاستنباط من سباق الحديث والحوادث ، فيحدد قيمتها على حسب فهمه واستنباطه ، وترتبط فى ذهنسه بتلك التجارب السابقة التى تعلم منها اللفظ .

وقد يسأل الطفل عن دلالة لفظ من الألفاظ فيجيبه أبوه أو أمه إجابة دقيقة أحيانا وغامضة أحيانا ، فتأخذ الدلالة في ذهنه حدوداً خاصة تختلف في كثير من الأحيان عمافي أذهان الـكبار حوله .

فدلالات الأشياء ترتبط فى أذهان الأطفال بتجاربهم السابقة ارتباطا وثيقاً، وعلى قدر اختلاف تلك التجارب تختلف الدلالات فى أذهانهم . فالطفل الذى تعود منذ صغره أن يكون له كاب صغير يدلله ويؤاكله ويلاعبه ، وقد ينام ممه فى سريره ، يدرك من دلالة لفظ « الكلب » غير مايدرك طفل آخر كل تجاربه مع الكلاب تتلخص فى أن أحدها قدعضه فى رجله فى يوممن الأيام!!.

والطفل فى القرية الذى تعود منذ صغره أن يقود البقرة أوالجاموسة إلى الحقل، وبناولها طعامها ، ويداعب قرونها وقد يركب عليها ، يدرك من مدلول هـذين الفظين حدوداً من الدلالة واضحة التفاصيل والمالم، في حين أن الطفل بالمدن يظل زمنا طويلا غير مستطيع التمييز بين البقرة والجاموسة ، وتبقى دلالتهما في ذهنه غامضة وقتا غير قصير .

وموةف الأمم البدائية من دلالة الألفاظ يشبه إلىحد كبير تلك المرحلةالتي

فيها نرى الأطفال لايكادون يميزون بين الدلالات الكلية والدلالات الخاصة ، والتى لا يتصورون عندها أنه من المكن أن يوجد في الدنيا أب غير أييهم أو أم غير أمهم أو سرير غير سريرهم ، فالكلمات عندهم أعلام أو ما يشبه الأعلام ، لا تطلق إحداها إلا على شيء معين .

فيحدثنا بعض الباحثين ممن درسوا لغات الأمم البدائية أن الهنود الحرليس لديهم كلمة عكن أن تطلق على شجر البلوط بأنواعه المختلفة والوانه المتبايبة ولسكنهم يختصون « البلوط الأسود » بكلمة ممينة ، والبلوط الأحر بكلمة أخرى لاعت للأولى بأى صلة ، فهم لا يكادون يدر كون الدلالة السكلية للأشياء ، بل يتخذون لسكل نرع كلمة خاصة تدل عليه . فما تدل عليه كلمة مثل « شجرة » لامفهوم له فى أذهانهم ، وإنما الذى يدركونه هو نوع ممين من الشجر ، كشجرة السكافور أو شجرة الموز أو شجرة التوت ، فلسكل من هذه الأنواع كلمة خاصة فى لغتهم .

كذلك يحدثوننا أن الهورونين (سكمان أمريكا الشمالية) ليس في لغتهم مايعبر عن عملية الأكل بعناها العام ولكنهم يتخذون لأكل اللحم كلمة خاسة، ولأكل الخبز كلمة أذرى، ولأكل الموزكلمة ثالثة وهكذا.

ومما حدثونا به أن سكان جزيرة تسانيا (قرب استراليا ) لا يكادون يستعملون اللغات بمعناها العام ، فصفة الطول لا وجود لها بين ألفاظهم ، وهم من أجل هذا يلجأون إلى التشبيه للتعبير عن هذه الصفة ويقولون، مثلا هو لا كالشجرة أو النخلة ـــ أى أنه طويل أو مفرط في الطول .

وفى بعض لغات وسط. أفريتيا اختلط الأمر على أصحابها ، ولم يربطوا بين الأشياء التي من نوع واحدفلم تتكون لها في أذهانهم دلالة كلية ، فليس لديهم كلة للتمبير عن «السمك» بأنواعه ، ولـكمم يصطاءون كلة خاصة لـكمل نوع من أنواع السمك المروفة لهم . وقد أدى هذا إلى أن لنتهم قد خات أو كادت من الفـكرة الجردة للجمع ، فلا يجمعون الاسم المفرد ، أو يتخذون للجمع سيغة مخالفة لصيغة المفرد ، فإذا اضطروا في النادر من الأحيان للتعبير عن الجــم أو الـكثرة لجأوا إلى وسائل أخرى غير مألونة في اللغات المشهورة (١).

كذلك مما حدثنا به هؤلاء الدارسون أن بعض القبائل فى وسط البرازيل يتخذون كلمة خاصة لـكل نوع من أنواع الببغاوات ولـكل نوع من أنواع النخيل ؟ وأن الموها كيين mohicans لايعرفون كلمة للتعبير عن القطع بمعناه العام ، بل تختلف السكلمة عندهم باختلاف المتعاوع ، وأن قبيلة « الزولو » تصطنع كلمة خاصة للبقرة البيضاء ، وأخرى للبقرة الحراء ؟ وأن فى « شير وكى » يختلف الفسيل باختلاف المفسول فلايهم كامة افسل اليد وأخرى لفسل الثوب وثالثة لفسل الأطباق !!

وليس فى كثير من اللفات البدائيه كامة للأخ، بل هناك كامة للأخ السكبير وأخرى للأخ الصفير .

كذلك يقال لنا إن كلمات الألوان في « ليتوانيا » تختلف باختلاف الشيء الماون ، فكلمة « الأزرق » حين يوسف بها الصوف تختاف عنها حين يوسف بها البحر . ويشبه هذا مانعرفه عن كلمة « أدهم » العربية التي يوسف بها الفرس الأسود ، ولكن لايقال عن الثوب الأسود إنه ثوب « أدهم » مثلا!

ومما يروى لنا هن لفات « أميرندا » أن ألفاظ الأعداد فيها تختلف باختلاف المدود.ويشبه هذا ما يزال شائماً حتى الآن فى بعض اللغات من حيث المقاييس والموازين .

<sup>1-</sup>Language families of Africa, p. 48.

وأخيراً وليس آخراً نقد ظهر لهؤلاء الدارسين أن الشعر القوطى Gothonic يشتمل على كلمات مترادفة كشيرة للتعبير عن [ السيف والبحروالمعركة والأبطال] ونحو هدذا بما تضمنته ملاحهم . وكانت كل كلمة من تلك المترادفات تتميز بصفات معينة ، ثم تنوسيت تلك الصفات فتولد الترادف بين كلمتين أوأ كثر ، أى أن ماحدث في بعض المترادفات المربية حدث مثله في لغة الشعر «القوطى» ، في العربية مثلا ألفاظ مترادفة ، ولكن في العربية مثلا ألفاظ كثيرة للسيف رويت لنا على أنها ألفاظ مترادفة ، ولكن كلا منها كان في وقت من الأوقات يتميز بشيء ليس في الألفاظ الأخرى . فلما أعملت الفروق أو نسبت نشأ الترادف ببن ألفاظ السيف .

وفى رأى هؤلاء الدارسين أن أوضح مانتصف به اللفات البدائية هو ذلك المعدد الوفير من الفاظ عكن الاستفناء عنها لو أن الفكرة الكلية في الدلالة قد انضحت في أذهان أصحاب هذه اللفات . ومع مابها من ألفاظ لاحاجة إليها تموزها ألفاظ كثيرة جداً للتمبير عن الدلالات المجردة والماني العقلية السامية . ولعل ما يسيطر على هؤلاء القوم من القطير والتفاؤل والقشاؤم كان من أهم الأسباب في كثرة كلماتهم ذات المعاني المتقاربة . فكثيراً ما يهجرون ألفاظاً ويتبنون أخرى مكانها للتمبير عن نفس المعنى .

#### - Y -

## الدلالة لدى الكبار

#### حدود الدلالة :

هناك أمور ثلاثة يجب التمييز بينها وهي : اللفظ ، الشيء ، الصورة الذهنية . فكلمة « التفاح » لفظة تتكون من عدة أسوات يعرف دارس الأصوات كيف تصدر من الفم ، وصفات كل صوت منها ، وما تحدثه من اهتزازات وذبذبات حين النطق بها . و « الشيء » بالنسبة لـكلمة التفاح هوتلك الفاكهة اللذيذة المعروفة ، أما الصورة الذهنية فهى ما يتصوره كل منا حين يسمع تلك الـكلمة . والربط الحقيقي لايـكون إلا ببن الشيء وصورته الذهنية ، أى أن الفظ شيء أجنبي عنهما اتخذ دليلا عليهما أو رمزاً لهما ، ولـكنه اكتسب مع الزمن صفة سمت به فوق اعتباره مجرد رمز من الرموز .

و يحن في تجاربنا العادية نتعرف على التفاح للمرة الأولى برؤيته والاستمتاع بأكله ، و يحدد له في أذهاننا صورة ندعوها كلما سممنا هذا اللفظ ، وتقلم رر تجاربنا مع التفاح فتزداد تلك الصورة الذهنية وضوحاً ، ونصف أنفسنا حينئذ بأننا ندرك دلالة هذا اللفظ .

ونتمود منذ الصغر على التمييزيين الصفات الأساسية والصفات المرضية لهذا الشيء ، فلا نتخذ من الحجم أو اللون صفة مميزة للتفاح ، ولا نخلط بين التفاح والسكمترى والبرتقال ، بل يستطيع العافل الصغير أن يميز بينها بسمولة عجرد رؤيتها . فالصورة الذهنية لسكل منها واضحة جلية ، غير أنه حبن نسائل أنفسنا عن تلك الصفات الأساسية التي تجعلنا نسمى التفاح تفاحاً ، والتي عميزه من البرتقال مثلا ، نجد أنفسنا في حيرة ويصمب علينا وصفها أو تحديدها ، بل إنها نتطاب عالما إخصائياً ليحدد تاك الصفات تحديداً دقيقاً () . ونكتني في غالب الأحيان حين يسألنا أحد الناس عن معنى التفاح ، بأن نمرض عليه تفاحة ، أو أن نصفها وصفاً تقريبياً بعيداً عن الدقة ومشتملا على بعض الصفات تفاحة ، أو أن نصفها وصفاً تقريبياً بعيداً عن الدقة ومشتملا على بعض الصفات المرضية . ويتقبل السامع هذا الوصف التقريبي ويقنع به ، بل قد يستعمله حين سأل عن معنى التفاح دون محاولة الفوص عن دقائقه وحدوده المميزة .

ولا يجد المرء متسماً من الزمن أو فرصاً من المعرفة ليتعرف على كل ماحوله ف صورة دقيقة المعالم والحدود ، وهو مع ذلك في حاجة إلى التعبير عما حوله

<sup>1-</sup>The Story of Language. p. 113.

فى حديثه اليومى مع أفراد بيئته • ولذا يقنع بما يشيع بين الناس من فهم قاصر للدلالات ، ويظل يتعامل بها معهم حتى تتاح له فرص من العلم يدرك بعدها أن فهمه لتلك الدلالات كان غير دقيق ، فسكلنا نعرف معنى السكر وإن صعب علينا وسفه ، والكن دارس الكيمياء يعرف كيف يتكون ، ومم يتكون ، ويؤلف لنا معادلة كيميائية تعد في الحقيقة التعريف الصحيح الدقيق لهذا الشيء المألوف لنا جميعا .

على أنه إذا أمكن لدارس الكيمياء أن يحدد لنا معنى «الماح» او «السكر» فسنظل في حيرة أمام تلك الدلالات المحردة كالحب والكره والسمادة ، وغير ذلك من ألفاظ تكون الكثرة الفالبة في معظم اللفات . فالدلالات تنمومعنا ، وتتحدد معالمها على قدر ما نصل إليه من معرفة . فدلالات الأطفال هي أطفال الدلالات ، نتبناها منذ صغرنا ، ونغذيها بما يتاح لنا من علم و تجارب ، فتتغير وتعطور مع الزمن حتى تستقر على حال معينة في ذهن كل منا .

وتـكنسب القلة من الدلالات هذا الاستقرار منذ التجارب الأولى ، ولـكن الـكثير منها يتطور مع الزمن ومع التجارب المتعددة . فالحوت يظل فى أذهاننا فى صورة السمكة الـكبيرة حتى نتعلم شيئاً عنه فندرك أنه حيوان ثديي يتنفس الهواء مباشرة .

وتقنع كل لغة بذلك الفهم التقريبي، ويقنع معها اللغوى عادة بما يشيغ بين الناس من دلالات قاصرة، فيضع ممجمه ويفسر الفاظه على قدر فهم جمهور الناس لها، لا على قدر فهم العلماء المتخصصين تاركا تلك الدلالات الدقيقة للمعاجم العلمية وكتب المصطلحات.

وتتأثر الدلالة في عوها وتطورها بمؤثرات أوضحها أنها تختلف لدى كلمنا باختلاف التجارب التي عربها، والظروف الحيطة بهذه التجارب. فالطفل مى التفاح للمرة الأولى في صورة معينة وفي حجم معين ولوز معين ثم تتــكرر تجادبه وبراه في صورة أخرى، وظروف أخرى ، مهة وهوسلم معافي وأخرى وهو مهين لا يشتهى، فلا تبكاد تتفق التجارب في حياتنا إذاء هيء معين. ويتكون في آخر الأمر من كل تلك التجارب المختلفة لدى كل منا صورة ذهنية معينة ، نستحضرها كلما سمعنا لفظ التفاح . فمنا من يستحضر صورة التفاح لدى سماع لفظه ، كبير الحجم أحمر وقد وضع في إناء بلورى كبير ، ومنا من تكون صورته الذهنية عن التفاح أن نصفة أحمر ونصفه أصفر ، وفريق ثالث يستحضرون صورة ذهنية عن التفاح الأسفر الذهبي اللون .

ومتى سلمنا باختلاف تجارب المرع نفسه فى الظروف المختلفة ، فأجدر بنا أن نسلم باختلاف التجارب باختلاف الأشخاص . فالصورة الذهنية عن المحراث فى ذهن الفلاح غيرها فى ذهن أهل المدن . فليس منا من لم ير المطر أو يجرب سقوطه تجارب لاحصر لها وفى ظروف لاحصر لها أيضا ، فإذا سمم لفظة المطر أدرك مدلولها ، ولكفنا وقد اختلفنا فى التجارب المرتبطة بهذه اللفظة يتكون فى ذهن كل منا دلالات مختلفة فى نواح ومتفقة فى نواح أخرى ، ولايقال حينئذ إن دلالة المطر فى أذهاننا متحدة ، بل تصطبغ فى ذهن كل منا بصبغة خاصة .

هذا إلى أننا نختلف فى أجسامنا بين صحة وممض أو ضمف وقوة، ونختلف فى تركيب أعسابنا وأمزجتنا ، وفيما يرثه كل منا من أبويه وأجداده، ويترك كل ذلك أثراً كبيراً فى فهمنا للأمور ، وتحديدنا للدلالات . وهكذا نرى أن الدلالة أمر فردى لانكاد تتحد فيه الأذهان ؟ بل تتبائ تبايناً كبيراً .

ورغم كل ذلك لا يقف اللنوى أمام تلك الدلالات المتباينة مكتوف اليدين ، بل يحاول تحديدها في معجمه على أساس مشترك بين جمهور الناس ، أو بين طبقة متميزة منهم ، وقد يلجأ في تحديد الدلالة إلى خبرة الخبراء وأهل العلم فيستعين بماوماتهم في تحديدها، ويكون وسفة لهاأقرب إلى المصطلحات العلمية .

ول كن الناش في حياتهم العامة يعمدون إلى التعاون والتفاهم ، ولا يمسكن أن يتم هذا إلا بعد أن يتناذل كل منهم عن تلك الفروق التي تميز شخصاً من شخص ، أو فهماً من فهم ، حتى يمكن أن يتحقق التعاون بين أفراد المجتمع . ومع ذلك فكثيراً ما يحدث الشقاق بين الناس ، ويشتد النقاش والجدل نتيجة تلك الفروق التي في ذهن كل منهم عن دلالات الألفاظ.

ومع قدر من هذا التسامح والتنازل يستطيع اللغوى أن يحدد الدلالات فى معجمه ، وأن يقول إن لفظ كذا مدلوله فى اللغة العربية مثلا هو كذا ، دون التعرض لقوة هذه الدلالة ، أو ضعفها ، ودون الإشارة إلى وضوحها أو إبهامها ، لأن مرجم كل هذا إلى الأفراد وتجاربهم المختلفة .

وأذكر بهذه المناسبة أن صحفياً طلب إلى في يوم من الأيام أن أخبره عن « أحزن » كلة و « أسر » كلة في اللغة العربية !! فحدثته عن أن هذا يختلف المختلاف تجارب الأفراد ، وأنه ليس هناك شيء يسمى « أحزن » كلة أو «أسر » كلة في اللغة العربية ، وإنما الواجب أن يسأل فرد عن « أحزن » كلمة في قاموسه « وأسر » كلمة في هذا القاموس الخاص .

ومن هنا جاءت فسكرة المركز والهامش فى الدلالة ، وهو ما سنحاول علاجه فى الفصل التالى .

# الفصلالسكادس

# المركز والهامش في الدلالة

يعيش الناس في مدينة القاهرة حياة اجهاعية تتضمن قدراً كبيرا من التعاون وتبادل المسالح ، فيتصل بمضهم ببعض ، وينتفع بعضهم ببعض ، ولا يقتصر هذا الاتصال أو تلك المنفعة على حدود ضيقة كالأسرة أو الأقارب ، بل يسعى الفرد منهم وراء رزقه ومصالحه يوما في شمالها وآخر في جنوبها ، وساعة مع باعتها ، وأخرى مع موظفيها ، ويتخذون في هذا الاتصال وسيلة واحدة هي اللغة التي تقظمهم جميعاً ، وتيسر عليهم ذلك التعاون الاجتماعي المنشود ، وهم مع هذا ربحا نشأوا في بيئات مختلفة ، وتأثروا بتجارب متباينة في حياتهم السابقة ، مما قد يترك أثراً قوياً في فهمهم للألفاظ ، ولسكنهم رغم ذلك يتعاملون بقلك الألفاظ ، ويتنازل كل منهم عن تلك الفروق التي تلون الدلالات بلون خاص في ذهن كل ويتنازل كل منهم عن تلك الفروق التي تلون الدلالات بلون خاص في ذهن كل منهم ، ويقنمون في تلك الحياة الاجتماعية بقدر مشترك من الدلالة يصل بهم إلى فوع من الهم التقربي الذي يكتفي به الناس في حياتهم العامة .

وهذا القدر المشترك من الدلالة هو الذي يسجله اللغوى في معجمه ، ويسميه بالدلالة المركزية ، وقد تسكون تلك الدلالة المركزية واضحة في أذهان كل الناس كما قد تسكون مبهمة في أذهان بعضهم . ويحسكن أن تشبه الدلالة بتلك الدوائر التي تحدث عقب إلقاء حجر في الماء ، فما يتسكون منها أولا يمد بمثابة الدلالة المركزية للألفاظ ، يقع فهم بعض الناس منها في نقطة المركز ، وبعضهم في المركزية للألفاظ ، يقع فهم بعض الناس منها في نقطة المركز ، وبعضهم في اخوانب الدائرة أو على حدود محيطها . ثم تتسع تلك الدوائر وتصبح في أذهان القلة من الناس وقد تضمنت ظلالا من الماني لا يشركهم فيها غيرهم .

وأقصى ما يطمع فيه اللموى هو أن يجل تلك الدلالة المركزية واضحة فى أذهان الناس ، ولذا يعمد إلى ذلك القدر المشترك فيحدده ويشرحه فى معجمه ، مستمينا فى هذا بطبقة الثقفين مر جمهور الناس ، ومتخذاً منهم نماذجه الدلالية فى ذلك المعجم .

فالدلالة المركزية الحكامة مثل « الشجرة » تتضح فى ذهل الطفل منذ السنين الأولى من حياته ، وتظل واضحة فى ذهنه طول حياته دون زيادة كبيرة فى دلالتها المركزية ، فى حين أن كلمة أخرى مثل « الحزن أو النضب » تتطور دلالتها المركزية معنا ، وتأخذ وضعاً فى طفولتنا غير الذى تأخذه فى شبابنا ، ثم تستقر على حال معينة فى شيخوختنا .

ومع اختلاف كثير من الناس فى تلك الدلالة المركزية ، لا يعوقهم هــــذا الاختلاف عن التفاهم وتبادل وجهات النظر ، لأنه خلاف فى نسبة الوضوح لـلك العلالة ، فهمى عند بعضهم أوضح منها عند آخرين ، ولكنما على كل حال واضحة وضوحاً كافياً عندهم جميماً .

أما الدلالة الهامشية فهى تلك الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد وتج ربهم وأمزجتهم وتركيب أجسامهم وما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم. فالمتحكم ينطق بالنفظة أمام السامع محاولا بهذا أن يوصل إلى ذهن السامع دلالتها ، فتبعث تلك اللفظة فى ذهن السامع دلالة معينة اكتسبها هذا السامع من تجاربه السأبقة ، ويفترض بعد سماعها أن مادار فى خلد هذا المتحكلم يطابق تحام المطابقة ما يدور بخلده . فهو لم يتفاخل فى عقل ذلك المتحكلم ، ولم يكشف عن حقيقة ما يجول فى ذهنه ، ولم يتفاخل فى عدود دلالته وما حولها من ظلال أو هالة ، وإنما بنى فهمه وأسسه على تجاربه هو وفهمه الخاص لمثل تلك اللفظة .

فهناك شاب يسمع لفظ « المسدس » ويدرك من "وه دلالته الركرية ، ولكن هذا اللفظ لا يـكاد يثير مع دلائته الركزية ، شيئاً من ظلال المعانى ،

أو ربما بذكره بطفولته وملاعب صباه حين كانت له لعبة صفيرة في صورة «المسدس» يطلقها في الهواء نتبعث شرراً أو تقذف قطرات من الماء أمام لداته من الأطفال، والجميع بضحكون وبمرحون، وهو بلمبته فخور مسرور.

وهناك شاب آخر مر به في حيانه حادث أليم رأى فيه مجرماً أثيا يصوب مسدساً نحو أبيه أو أحد أقاربه ، ثم يطلقه فينبعث منه طلق يدوى في أنحاء المكان ، ويخر الأب بعده صريعاً تتدفق الدماء من صدره ، فلفظ المسدس أمام هذا الشاب لا يصور تلك الدلالة المركزية وحدها ، بل يبعث في ذهنه صورة بغيضة مؤلة تختلف كل الاختلاف عن تلك التي تجول في ذهن زميله الآخر.

ولفظ « البنسلين ٤ أمام قروى صحيح البدن إن دل على شيء فإنما تقتصر دلالته على نوع من الدواء سمع عنه أو رآه ، ولـكن نفس اللفظ يقع من أذن المريض وقعاً آخر بمد أن جرب آلام الحقن عدة مرات ، وقامى عذاب المرض زمناً ما ، فأحيط لفظ البنسلين في ذهنه بظلال من المعانى لا أثر لهـا في ذهن القروى .

وأصحاب الأمزجة المرحة يسمعون لفظ ﴿ الموت ﴾ فلا يفزعهم ، في حين أن المتشائم يجفل لدى سماعه ، وترتمد فرائصه ، وقد يتصور ملاك الموت مقبلا عليه في صورة بشعة نخيفة .

من أجل هذا اختلفت الدلالة الهامشية باختلاف تجارب الناس وأمزجتهم وما ورثوه من أسلافهم .

فبينما تجمع الدلالة المركزية بين الناس، تفرق بينهم الدلالة الهامشية، وبينها تساعد الأولى على تـكوين المجتمع ونعاونه وقضاء مصالحه، قد تممل الثانية على خلق الشقاق والنزاع بين أفراده . ولـكن الناس في حياتهم العامة يعتمدون على الدلالات المركزية ويكتفون بها عادة، وهو من يمن الطالع أو رحمة الخالق

بعباده ؛ وإلا كانت الحياة جحيم لا يطاق ، كلها شقاق ونزاع وسوء نهم بعضهم لبعض .

وتسود الدلالة الهامشية في بعض مجالات الحياة ، وتصبح حينئذ شرا مستطيراً البني الإنسان . وأوضح مجال للدلالة الهامشية المجال السياسي .

#### المجال السياسي:

هنا تفرق الدلالة الهامشية بين الإنسان وأخيه الإنسان ، وتنفر الشهوب بمضها من بعض ، وتقيم بينهم أسوارا وحواجز ، بل قد تدفعهم إلى الحروب وويلاتها . فالديمقراطية كمفظام سياسي يفهمها الروسي فهماً مبايناً لفهم الأمريكي لها ، والاشتراكية عند الإنجليز غيرها عند الألمان أيام هتلر ، والحرية لدى هؤلاء وهؤلاء تتخذ مظاهر متبايئة

ويعمد السياسيون أحياناً إلى شحن تلك الألفاظ السياسية بقدر كبير من الدلالات الهامشية ، ويستغلونها أسوأ استغلال في دعاياتهم ، وفرض آرائهم وعقائدهم على جمهور الناس. فالفدائي يجعلونه إرهابياً، والوطني قد يصفونه بالمهود المتعصب ، والهزيمة يصورونها في صورة النصر البين .

فألفاظ السياسة فوق أنها ألفاظ كاذبة الدلالة في غالب الأحيان تحاط عادة بهالة من الدلالات الهامشية التي تؤثر في عقول الفاس ونفوسهم ، وتوجههم توجيها معينا نحو الخير حينا ونحو الشر أحيانا .

وإذا صح ما يقوله بعض علماء الفرنسبين من أن الإنسان إنما يتكام ليختى ما يدور فى ذهنه، فليس ينطبق هذا القول على شيء مثل انطباقه على لغة السياسة ومؤتمرات السياسيين . ففيها يحتدم النقاش ، ويشتد الجدل حول مدلولات الألفاظ لأنها شحنت فى أذهان المؤتمرين بظلال من الممانى تفرق بين وجهات النظر وقد تؤدى إلى فشلهم فى الوصول إلى حل من الحلول .

وفى مثل هذه الجالات السياسية لا نحقن اللغة الهدف الأساسي لها ، يل تصبح نقمة على بني الإنسان ، وهي التي أريد بها أن تـكون نعمة لهم .

ولا تفشل المؤتمرات السياسية لتباين العقائد والمبادىء وحدها ، بل كثيراً ما تفشل لنباين دلالات الأنفاظ. ، وما تقضمن في الأذهبان من دلالات هامشية مختلفة .

# أمام القضاء والمحاكم:

تهدف الشرائع المهاوية والقوانين الوضاعة إلى الوئام والتعاون وتبادل المسالح بين الناس، ولكن الناس لا يزالون يختصه ون، لما فطر عليه بعضهم من شر أو أنانية. ولكن ذلك الحسام يزداد اشتعالا، ويمتد لهبه نقيجة تلك الدلالات الهامشية التي تختلف في أذها بهم وتباعد بينهم. ويشهد القضاء كل وم صراعاً قوياً نشأ عن تلك الدلالات الهامشية، فيحاول المشرع حد النفرات، وتحديد الدلالات ولكن هيهات.

حتى الألفاظ القرآنية ثراها أحياناً مثار النزاع فى تفسيرها بين الأنمة وعلماء الشريعة ، فهم جميعاً يقرأون : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة فروء ﴾ ، ويرتبون على هذا الخلاف أحكاما شرعية .

ولمل رجال الفاون يدركون أكثر من غيرهم أثر تلك الدلالات الهامشية في النزاع بين الفاس ، فيسمع القاضي للمتخاصمين وفد احتدم بينهما الجدل لا لشيء سوى أن أحدها قدد لون دلالته للفظ من الألفاظ بلون خاص ، واصطبغ هذا اللفظ في ذهن الآخر بصبغة أخرى ، ثم بحركم القاضي متأثراً في حكمه دلالته الخاصة ، وفهمه الذي اكتسبه من تجاربه السابقة ، لا تجارب المتخاصمين أو فهمهم .

وقليل من الألفظ القانونية تلك التي تكتسب صبغة الاصطلاح ، فتصبح كالمصطلحات العلمية في الهندسة أو السكيمياء أو العلب ، وذلك لأن السكثرة الغالبة من ألفاظ القانونيين تتصل اتصالا وثيقاً بحياة الجمهور ومعاشهم ، وتصف مشا كامهم ، وتدبر شئونهم ، وترعى مصالحهم . فألفاظ الخطاب هي ألفاظ القانون في غالب الأحيان . والقانوني يحاول في تشريمه أن يحدد معالم تلك الألفاظ ، ويلق في هذا من العنت والمشقة الشيء السكثير ، ولسكن الناس مع هذا لا يزالون يختصمون .

فالمسرع ينص على وجوب « إعلان المدعى عليه فى موطنه » ، قانماً بمثل هذا النص ، معتقداً أن كلمة « الموطن » ذات دلالة محددة فى أذهان الناس ، شم لا يلمث أن يخيب ظنه حين يفد المتقاضون يتنازعون حول هذه المكلمة التى لها فى أذهانهم ظلال من المعانى متباينة .

وليس من الضرورى أن نفترض المفالطة في كل نزاع من هذا الدوع فقد يكون النزاع حول مدلول اللفظ عن عقيدة وإيمان بين كل من المتخاصمين .

فالقضاة والمحامون يقضون نصف حياتهم أو حياتهم كلما فى صراع مع تلك الألفاظ ومدلولاتها ، وحسدود تلك الدلالات ، فيوفقون حيناً ويفشلون حيناً آخر .

يقف الدائن ويملن أن مدينه أنالس ، فيصر الخصم على أن هذا لا يسمى إفلاساً ، وهنا يشتد الجدل حول معنى « الإفلاس »!!

ية المتقاضون فيدعى بمضهم أن المبلغ كان بمثابة تأمين ، فيصيح الخصم بل وديمة ، أو أنه بمثابة « عربون » فيقول الخصم بل هو « خلو رجل » !! ولذا لا ندهش حين نقرأ تلك المذكرات المسهبة التي يحاول فيها القانوني شرح لفظمن الألفاظ وتحديد دلالته .

فعملية « النصب » قد يفسرها المحاى أحياناً بأنها لا تعدو أن تكوف « كذبا » جاز على عقل أحـــد المفلين ، ولا يحمى القانون أمثال هؤلاء المفلين ! !

بل قد تكون الدلالة للفظ من الألفاظ مسألة حياة أو موت ، فكامة « العمد » تكون ركناً أساسياً في الجنايات الخطيرة . فإذا اقتنع القاضى بنية « العمد » في سلوك الجانى فقد يدفع به إلى حبل المشبقة ، وإلا تحوات الجناية إلى جنحة ، وعداً الجويمة من قبيل الخطأ . ولكن هل من اليسير تحديد معالم تلك الدلالة المجردة في كلمة « العمد » ؟ أليس مرجعها أولا وقبل كل شيء إلى النية وإلى الضمير ؟ ولا غرابة إذن حين ينبت ركن العمد عند قاض وينتفي عند آخر في نفس الجريمة ، لأن دلالة « العمد » في ذهن كل منهما متأثرة بتجاربهما الخاصة ، وبتلك الفلال الهامشية التي تختاف باختلاف الناس .

فنى كل يوم نقرأ على صفحات الجرائد عن جدل ثار أمام القضاء حول تفسير لفظ أو مدلول كامة . ولما صدر قانون التشرد حار رجال القانون فى تحديده وتركييفه حتى استقرت دلالته أو كادت بعد حين من الزمن . ومنذ صدور قانون القار والمحاكم فى صراح حول حدوده ، ولا يزالون حتى الآن يختلفون فى مدلول « القار » الذى عناه المشرع وأوجب تحويمه .

وعلى قدر ما يتاح للموء من نجارب تصطبغ دلالته بصبغة خاصة وتتلون بلون خاص ، وتحاط بظلال من العانى لا يشركه فيها غيره من الناس . وتصبح وقد شحنتها تلك التجارب بما نسميه بالدلالة الهامشية .

وليست تقتصر تلك التجارب على الأحداث وفرص السماع ، بل إن الرق المقلى ، وما يكتسبه المرء من علم ومدرفة ، وما يتاح له من فرص ثقافية ، كل هذا يترك أثراً قوياً فى دلائقه ، ويصبغها بصبغة متميزة ، فليست كلمة « البيع »

فى ذهن البائع المتجول تؤدى مانؤديه فى ذهن أستاذ كنجيب الهلالى الذىأخرج للها كتاباً ضخماً جعل عنوانه « البيع » ، وعالج فيه تلك العملية الشرائية التى تتم بين الناس صغيرهم وكبيرهم فى كل لحظة من لحظات النهار وطرفاً من الليل .

وهل « المدكية » في ذهن رجل أي من أصحاب الأملاك أو الضياع ، هي « المدكية » التي كانت في ذهن الدكتور كامل مرسى حين ألف كتابه المشهور وجعل عنوانه « المدكية » ؟ .

ولمل من تتمة الفائدة أن نشير هنا إلى وقائع معينة ، أو قضايا مشهورة كانت فيها الدلالة محل نزاع وجدل في تاريخنا الحديث .

فلنقذ كر مثلا محاكمة الشيخ عبدالعزير جاويش بسبب مقاله المشهور في ذكرى دنشواى ، وما فيه من ألفاظ فهمتها النيابة على أنها « إهانة » ، وفسر ها الدفاع على أنها من القذف المباح . وإن ماثار في تلك المحاكمة من جدل ونقاش بين النيابة والدفاع حول مدلول الألفاظ لما يثير الدهشة والمحجب . ولنتذكر أبضاً كتاب « وطنيتي » للشيخ الفاباني، ومحاكمة محمد فريد والشيخ جاويش لكتابهما مقدمة لهذا الكتاب ، وما ثار في هذا الشأن من نقاش وتأويل وتخريج مرة على لسان لمنابة وأخرى على لسان الدفاع . ولنبتسم معاً لتلك العبارة التي جاءت صراين على لسان النيابة ، ولنتساءل ماذا كان النائب يمنى بقوله (۱) . [ وهل من أصالة الرأى إنهاض الهمم ] ؟ [ أفلا بدل هذا على أن الجمساعة إما قصدوا إنهاض الهمم ] ؟ 1

ولعل الإمام أباحنيفة حين اشترط لنفاذ عقد الزواج أن بكون الزوج كفئاً ، لم يخطر فى ذهنه أن الناس سيختلفون من بعده فى مدلول «الكفاءة» وحدودها. ولم يخلف لنا ذلك الإمام المشهور من معالم تلك الصفة التى يجب أن تتوفر

<sup>(</sup>١) المرافعات في أشهر الفضايا لمحمود عاصم صفحة ١٠٨ المجموعة الثانية . ( م ٨ – الألماظ )

فالزوج سوى لفظ « الـكفاءة »: وترك الناس بعده يذهبون فيها كل مذهب ه إلى أن كات تلك القضية المشهورة فى تاريخنا الحديث حين تزوج الشيخ على يوسف صفية السادات ، واعترض ولى أمرها على هذا الزواج . وقد شغلت هذه القضية الرأى المام شهوراً فيها كان الناس يتساولون عن معنى الـكفاءة وحدودها وعما إذا كان من المقبول المعقول أن يوصف كاتب مشهور من كتاب مصر ، وصاحب جريدة المؤيد بأنه غير كف ؟ ! ولم يشفع له أنه استحق التكريم من حاكم البلاد فمنحه الباشوية ، ولم تشفع له شهرته السياسية ولا ثقافته ولا ماله .

ومثل هذه القضية ترينا إلى أى حد يمسكن أن يختلف الناس فى دلالات الألفاظ ، عن هوى حينا ، وعن إبمان وعقيدة حينا آخر ، والدلالة فى كلتا الحالين قد شحنت بظلال من المعانى ، وأحيطت بصفات هامشية يستمسك بها كل فريق، ويناضل عنها نضال المستميت .

## أمام القضاء الإنجليزي .

كنا في لندن سنة ١٩٣٦ حين أبرمت الماهيدة الشهورة ، ودعى أحد السحفيين المصريين لإلقاء محاضرة في النادى المصرى ، ولا أدرى ما إذا كان هو الذي اختار عنوانها ، أو اختارته له اللجنة التنفيذية للنادى . وكان عنوان المحاضرة على كل حال [ واجبنا بعد المعاهدة ] . فتصدى له الأستاذ ( ق ) وحاول أن يوجه المناقشة نحو البحث في نصوص المعاهدة ، معانا أنه من المستحيل أن نعرف واجبنا بعد المعاهدة ما لم ندرس المعاهدة ذاتها، ونتعرف على مزاياها ونقائصها ، فعرف من المعروف حينئذ عن هذا الأستاذ أنه من المعارضين للمعاهدة، فتكرب جو المحاضرة وخشى رئيس النادى والمشرف على المحاضرة الدكتور (م ) أن بتورط الأعضاء في نقاش سياسي معارض قد تكون عاقبته وخيمة . فال بن الأستاذ ( ق ) ومنعه من الاسترسال في الكلام ، فكان بينهما نقاش في فال بن الأستاذ ( ق ) ومنعه من الاسترسال في الكلام ، فكان بينهما نقاش

حاد تبودات فيه بعض العبارات القاسية ، وانصرف الأستاذ (ق) مهدداً متوعداً .

ثم انمقدت اللجنة التنفيذية لتنظر في أمم الأستاذ (ق) بوصفه عضواً من الأعضاء، ورأت أن قانون النادى يسمح لها بإطالته إلى مجلس تأديب ما لم يعتذر هما صدر منه

وأصركل على موقفه ، واستحال التفاهم ، وتطور الأمر ولم يعتذر الأستاذ (ق) ، وقررت اللجنة تنفيذ نصوص القانون . وكان لهذا القانون صورتان إحداها بالعربية ، وأخرى بالإنجليزية فيها ترجمت عبارة « مجلس تأديب » بالسارة الإنجليزية الصحاحة Disciplinary Council .

وأحيل الأستاذ (ق) إلى مجلس تأديب ، ووضع القرار في لوحة الإعلانات بالنادي كما هي العادة في كل قرارات للجنة التنفيذية .

وهنا رفع الأستاذ (ق) أمره إلى القضاء الإنجليزى مدعيا أن في إعلان هذا القرار تشهيراً به ، وقذفا في حقه ترتب عليه خسارة مادية وأدبية . فهو بوصفه من أصحاب الأعمال في لندن ، وأصحاب السمعة الطيبة بين المتعاملين قد لحقه من هذا الإعلان ضرر بليغ في محمته وفي ماله . وكلف « السير ستافرد كريبس » بإقامة الدعوى على أعضاء اللجنة التنفيذية الحسة ، وكلهم الآن في مراكز كبيرة ، متضامنين مع مدير البعثات حينئذ والمستشار السياسي للسفارة المصرية [ع ح.].

وكان أهم ما استند إليه الأستاذ (ق) فى دعواه أن كلة « تأديبي » تفاظر الكلمة الإنجليزية Punitive ، فهى فى رأيه كلمة مهينة فيها قذف وتشهير.

وظلت القضية ثلاث سنين حار فبها القضاء الإنجليزى بصدد ترجمة كالمة

« تأديبي الواردة في الإعلان ، هل هي Disciplinary المربية والإنجابزية ، فلم الشهادة بعض المصربين من المتخصصين في اللغةين العربية والإنجابزية ، فلم يجمعوا على رأى ، واختلفت وجهات النظر ، أو بعبارة أخرى ظهر ما لدى كل فريق من دلالة هامشية إذا عده الكلمة . وتحملت الحكومة المصرية آلافا من الجنبهات في هذه القضية العجبية ، كا تحمل الاستاذ المدعى آلافا أخرى وانتهت القضية بأن تدخل بعض أعضاء البرلمان الإنجليزي من أسدقاء الطرفين التوفيق بين فريقين من المصريين في لندن . وكانت اجتماعات ومداولات شهدتها حجرة خاسة في البرلمان الإنجليزي ، ثم تصافي النريقان ، وتنازل الأستاذ عن قضيته ، دون الاهتداء إلى رأى حاسم قاطع في دلالة كلة « تأديبي » ا ا

من كل ما تقدم نرى كيف تسيطر الدلالة الهامشية على أذهان بعض الهاس على وكيف تثير بينهم النزاع والشقاق ، وكيف فشلت اللغة فى أداء مهمتها حين استعملت فى المجال السياسى أو فى فض المنازعات القضائية ، وكيف يمـكن أن تسمى الأشياء بغيز أسمائها ، أو يزاد أو ينتقص من دلالاتها. وسواء كانت تلك الدلالة الهامشية سبهما الهوى والغرض ، أو عن عقيدة وإيمان ، فهى تتصل انسالا وثيقاً بما يسميه علماء النفس بإلماطفة .

وقد أحس الفلاسفة قديما وحديثاً بنموض الدلالات ، وأن الألفاظ سرخان، ما تتحكم في تصور الداس للأشياء ، ثما ساعد السفسطائيين القدماء على استغلال ذلك الفموض في دلالة الألفاظ ، فتمكنوا عن طريقه من هدم حمّائق العلم. ومبادىء الأخلاق ، بل استطاعوا تأبيد موضوع ماوممارضته في وقت واحد ،

ولذا دعا « أرسطو » إلى تحديد معانى الألفاظ. ، وتعرف مدلولاتها على وجه دقيق ، حين كان بناقش موقف السفسطائيين .

وايست تلك الدلالة الهامشية كلمها شراً ، فقد تـكون سبباً من أسباب المتعة

للبني الإنسان حين يستفلها الأدباء والشمراء الذين لايقنمون في غالب الأحوال بيتها الانسان حين يستفلها الأدباء والشمراء الذين لايقنمون في غالب الأحوال بيتها الدلالات المركزية ، وبعدون ما يقتصر عليها من الأساليب ، أسلوبا علمياً الايهدف إلا إلى إبصال الحقائق دون زيادة أو مفالاة .

ف كلمة « الربيع » حبن يقتصر فى شأنها على الدلالات المركزية تصبح السنة يحل السباب الطبيعة بقولهم مثلا « الربيع أحد فصول السنة يحل الأسباب طبيعية خاصة وفى شهور معينة وتصحبه خضرة فى الأشجار واعتدال فى الطقس »، ولكن الربيع فى رأى الأديب حبن يستفل عاطفته ، ويشحن دلالاته بصفات عامشية يصبح شيئاً آخر (١)

فالدلالة الهامشية هي المسئولة عن روائع الآداب، وهي التي خلقت علماً يسمى بالنقد الأدبى، ألفت فيه الـكتب ووضعت له الأسس والمقاييس. ويعرض لأصحاب النقد العربي إلى مايسمونه بالنوق العام والذوق الخاص، ولا شك أن خلك الذوق الخاص يتأثر إلى حد كبير عما نسميه بالدلالة الهامشية التي تختلف باختلاف الناس، وتجاربهم وأمزجهم، وعواطفهم، وبيئاتهم.

ويتضيح أثر الدلالة الهامشية في ذلك الأمثلة الكثيرة التي يسوقها نقاد الأدب في كتبهم ، ولاسيا حين ينصب نقدهم على دلالة لفظ من الألفاظ . وفي كتاب المهوشح للمرزباني ، والموازنة بين الطائبين للآمدى ، والعمدة لابن رشيق والصناعتين لأبي هلال المسكري ، وأسرار البلاغة للجرجاني ، والمثل السائر الإبن الأثير وغيرها ، أمثلة كثيرة نكتني هنا بعرض طرف منها لتوضيح أثر الدلالة الهامشية في الحكم على دلالة الألفاظ العربية .

ولسنا في اقتباس هذه الأمثلة القايلة من كتب النقد الأدبي تحاول اقتحام هذا الميدان أو الرّج بأنفسنا في مجال الأدب ونقده .

<sup>(</sup>١) أصول النقد الأدبى للشايب صفحة ٦٢ °

١ ــ روى أن الأصممي كان يميب على ذي الرمة الشاعر قوله :

نفار إذا ما الروع أبدى عن الورى ونقرى عبيط الشحم والما الجامس فيقول: إنما يتال للجامد من السمن وما أشبه جامس! فدهن الأسمى مقصور على الدهن وما شاكله ، والما المتجمد لا يقال له هجامس في ذهن الأسمى مقصور على الدهن وما شاكله ، والما عن طريق تجاربة مع نصوص فحكيف تمت هذه الصورة في ذهن الأسمى إلا عن طريق تجاربة مع نصوص أخرى تصادف أن سممها وتأثر بها ، وتصادف أن استممات فيها هذه المكامة مع السمن والدهن و نحوها من السوائل ، ولحن ذا الرمة الشاعر المربي قد تعود مع نفس الحكامة غير ما تعود الأصمى ، ولعله عرفها في نصوص أخرى وقد استممات مع الما ، أو لعله خلع عليها من الدلالة الهامشية ما سمح له بمثل هذا الاستمال ، فلكل من الرجلين تجاربه الخاصة ، ومزاجه الخاص ، ولا يشتركان الا في الدلالة المركزية وهي تجمد السائل ، متخذا هذا التجمد في ذهن كل منهما ورد معينة ، ولا يقال حينئذ إن أحدها أصاب وإن الآخر أخطأ ، ولا يصح أن غمل أحدها أوغيرها حكما في مثل هذا الأمر لأن الدلالات الهامشية في أي لغة من اللغات مسألة فردية شخصية لا تسكاد تعرض لها الماجم أو تعني بها .

فالشاعر يصف قومه بحب الغارات وشنها كلما ثارت حرب بين الناس ، وأنهم فى نفس الوقت كرماء يقدمون لضيوفهم أشهى الطعام فى أيام الشتاء حين يقل الخير ، ولا يجد الناس ما يسد الرمق .

٣ \_ وكان الأصمعي أيضاً يعيب قول عدى بن الرقاع:

لهم راية تهدى الجوع كأنها إذا خطرت في ثملب الرمح طائر في في في المرابع المرمع المرابع الرميع !!

٣ ـ وعاب النقاد على أبي عام قوله :

رقيق حواشي الحنم لو أن حلمه بكفيك ما ماريت في أنه ثوب فيفول أحدهم: ماعلمت أحدا من شمراء الجاهلية والإسلام وصف الحلم بالرقة وإعا يوصف الحلم بالعظم والرجحان والثقل والرزانة!!

٤ - وعجب أحد النقاد لأن أبا المقاهية مقدم بين الشعراء مع قوله :

## رويدك يا إنسان لا أنت تقفزُ

ورأى هذا الناقد أن كلة « تقفز » لم تخرج من فم شاعر محسن قط ! أ.
فأى ثأر بين هذا الناقد وهذه الكامة ، إلا أن تكون قد ارتبطت في ذهنه
يدلالة هامشية خاصة نتيجة تجاربه السابقة ، مما بفضه فيها، وصور دلالها في ذهنه
على صورة بغيضة كريهة لاتليق بالشعر والشعراء .

فلما قال : أبوالعتاهية في نسيبه أو تشبيبه بإحدى الحسان قوله :

إنى أعوذ من التي شففت مني الفؤاد بآية الكرسي

قال النقاد: آية الكرسي يهرب منها الشياطين ، ويحترس بها من الغيلان! أ ولا يخطر في أذهانهم أن لآية الكرسي دلالة هامشية خاصة في ذهن الشاعر تختلف عما في أذهانهم ، أو بعبارة أخرى لم يسمحوا للشاعر أن يستمد من تجاربه الخاصة ومزاجه الخاص دلالة هامشية لهذه الكامة تباين ماعندهم .

و \_ ولما حملت قطر الندى بنت خاريه إلى الخليفة المعتضد وكتب معها أبوها يذكره بخدمة سلفها ، أمر الخليفة وزيره بالجواب عن الكتاب ، وكلف الوزير أحد كتابه بالرد ، فغاب أياما وأتى بنسخة يقول فيها « وأما عن الوديعة . فهمى بمنزلة شيء انتقل من يمينك إلى شمالك ، عناية بها وحياطة عليها »

ثم أقبل على الوزير معجباً بحسن ماوقع له من هذا وقال: تسميتي لهما بالوديعة نصف البلاغة!! فقال الوزير ماأقبح هذا! تفاءلت لامرأة زفت إلى صاحبها بالوديمة ، والوديمة مستردة!!

فلكامة الوديمة في ذهن كل من الرجلين دلالة هامشية خاصة تتصل بتجارب كل منهما ، ولذا حسنت في عين الآخر .

ومما تقدم نرى أن قدراً غير قليل من أحكام النقد الأدبى مرجعها إلى تلك الدلالة الهامشية التى تختلف باختلاف الأفراد فى البيئة الواحدة ، ويعظم اختلافها باختلاف الناس فى البيئات المتباينة . فليست ريح الشمال لدى سكان جزيرة العرب كريح الشمال لدى المصريين ، فهى فى شبه الجزيرة ترتبط بالبرد والجدب والعسر، فهى بغيضة وكريهة لدى سكانها ،ولكنها محببة فى مصر تعد النوافذ والشبابيك وواجهات البيوت لاستقبالها والتمتم بنسيمها .

# فى الأدب الحديث:

ولمل من تتمة الفائدة بصدد هذه الدلالة الهامشية أن نسوق هنا مثلا من الأدب الحديث لكاتب كبير هو الأستاذ عباس المقاد ، حين يحدثنا في مقال ممتع نشر في إحدى الصحف الأسبوعية عن كلتى السعادة والخير فيقول أيهما نتمناه لو أعطينا مفاناً ؟ تتمنى الخير أو نتمنى السعادة ؟ وترجو أن نوصف بالأخيار أو ترجو أن نوصف بالسعداء ؟ بغير حاجة إلى استفتاء خاص أو عام يمكننا أن بجزم بأن السعادة تظفر بأ كثر الأصوات في انتخابات الأمنية المشتهاة . وبغير حاجة إلى استفتاء على الإطلاق يمكننا أن نقول إنفا في الواقع نختار اسماً جذاباً حين نختار السعادة ، وقلما نتريث أو نتدبر في حقيقة ممناه » . إلى أن يقول « وإذا تصورنا السعادة فصورتها أمامنا صورة فقاة حسفاء عمم الحس والنفس وتشبع تصورنا السعادة فصورتها أمامنا صورة فقاة حسفاء عمم الحس والنفس وتشبع اللذة والأمل . ولكننا لانتصور الخير في صورة أنثوية ، ويغلب على الخيال أنه يرسمه لنا في صورة شبخ جليل مهيب الطلمة طويل اللحية ، ولعلنا نتصوره في الصورة الأنثوية ، ونخلع عليه سمت الأمومة التي تتقاضانا الحد والأدب ، ولا ترتضى منا أن نتاقاها بالله والمالورة والمزاح . وشتان بن الصورة نن » .

«أما بعد الروية فالأمر يختلف . بعد الروية ترجح أسوات الخير على أصوات السعادة في معركة الانتخابات . فالسعادة في نبرير الأكثرين نوبة فرح طافية ، وليس من طبيعة النوبات أن تدوم . ونكاد أن نقول إنها كالطعام الحسن الشهى الذي نستحب مذاقه ، ولكننا نسأمه ونعافه إذا تكرر علينا ولم نذق معه شيئاً يخالفه ، ولو لم يكن مقبول المذاق كما نتمناه . والخير لا سآمة فيه . لأنه حالة تحتوينا ولا تحسكم عليه ا بإحساسنا ، وإنما تعترينا السآمة من جانب الإحساس ... » إلى أن ينهى من مقاله بقوله : « والشرق إذن أدرى بحالية يقوله في أعياده وتهنئاته لأنه يتمنى لأبنائه الخير كل عام ، ولا يرتضيه أن تكون المهنئة بالعام السعيد » .

تلك هى دلالة السعادة ودلالة الخير عند كاتب كبير جرب من شئون الحياة تجارب كثيرة متنوعة قلما يشركه فيها غيره ، وتثقف بثقافات متباينة منها ماطبع بالطابع العربي الشرقي ، ومنها ما اصطبغ بصبغة أوربية حديثة ، فكان له من مزيج الثقافات ووافر العلم والتجربة شخصيته المتميزة التي لونت مدلول كلمتي السعادة والخير على النحو الآنف الذكر . ولـكنا رغم تلك الصورة الممتمة التي صورها لنا الـكاتب سنظل نختاف في دلالة السعادة ودلالة الخير .

وأفراد البيئة اللموية رغم اختلافهم فى تلك الدلالات الهامشية ، يشتركون فى إحساس لطيف غامض يصعب تحديد مداه ، ولم يفطن له معظم اللمويين، وهو ما نكتسبه من كثرة تجاربنا مع ألفاظنا ودلالاتها من إمكان التنبؤ بالدلالة أو جزء منها لدى سماع ألفاظ لم نسمعها من قبل ولم نتعلم شيئاً عنها ، وذلك هو ما سميناه بوحى الأصوات .

# الفصال لسابع

# تطور الدلالة

\_ \ -

#### ظاهرة التطور

يدرك دارس اللغة الإنجليزية في مراحلها التاريخية أن كثيراً من الألفاظ قد أصابها مع الزمن تطور وتغير في صورتها حيناً ، وفي دلالنها حيناً آخر ، فلم يكد يمر بعد عهد لا تشوسر » في القرن الرابع عشر الميلادي نحو قرنين وقصف من الزمان حتى ظهر « شكسبير » ، وشهدنا أدبه يتضمن من دلالات الألفاظ ما لم يخطر في ذهن من سبقوه ، فكثير من تلك الألفاظ التي ألفها الغاس في ذمن من سبقوه ، فكثير من تلك الألفاظ التي ألفها الغاس في ذمن شكسبير إلى مترجم أو مفسر لدلالنها، رغم أن ما مر بينهما من الزمن بعد قصيرا في تاريخ الأمم ، ذلك لأن اللغة الإنجليزية في تلك الفترة قد تركت نهبا للتطور والتغير ، ولم تقيد بقيود تحول بينها وبين ذلك التطور السريع ، بل تركت والتغير ، ولم تقيد بقيود تحول بينها وبين ذلك التطور السريع ، بل تركت أن يتم لألفاظ هذه اللغة بمد عهد شكسبير من التطور في دلالالتها مثل الذي أن يتم لألفاظ هذه اللغة بمد عهد شكسبير من التطور في دلالالتها مثل الذي حدث بعد تشوسر لو لم يستقر الأدب الإنجليزي بعض الاستقرار خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ، فقد عني علماء اللغة حينتذ بتسجيل آثار شكسبير وروايتها ، هو ومن عاصره أو جاء بعده من الأدباء والشمراء ، وبدأوا يثبتون ظواهر اللغة الإنجليزية ، ويحددون من دلالات ألفاظها بعد أن استقر لهده طواهر اللغة الإنجليزية ، ويحددون من دلالات ألفاظها بعد أن استقر لهده

الأمة من الوضع السياسي ما جملها أشهر الأمم في القرن الثامن عشر أو أقواها، وما جمل أهلها يعتزون بتراثيم الأدبي وتاريخهم الثقافي .

ومع هذا أو رغم هذا تطورت دلالات كثير من الألفاظ ، وأصبح الناس الآن لا يكادون بفهمون ما فى أدب شكسبير من دلالات بعض الألفاظ ، و يحتاجون إلى معاجم قار يخية للسكشف عنها . وكان لهذا أستاذ الأدب الإنجليزى يحذرنا من تلك الألفاظ التى نظن أننا نفهم معناها ، ويقول لطلابه إننى لا أخشى عليه كم فى أدب شكسبير من تلك الألفاظ الفريبة التى لم تصادفوها فى نصوص أخرى ، أولم تسمعوا بها من قبل ، وله كنى أخشى عليه كم من تلك الألفاظ التى لا تزال تشيع بصورتها القديمة فى الأدب الانجليزى الحديث، والتى يخطر فى أذها نه كم جيماً فهى محط الزلو الخطأ لأن كثيراً منها قد تطورت دلالتها واضحة مألوفة لكم جيماً فهى محط الزلو الخطأ لأن كثيراً منها قد تطورت دلالتها وتفيرت مع الزمن ، أما الأولى فأمرها هين لا تهكلف كم سوى البحث عنها فى مظانها و الوقوف على معناها .

كذلك يدرك دارس اللغة الإنجليزية أن نحو نصف الألفاظ. التي استمارتها الإنجليزية من اللغة اللاتينية قد أصبحت ذات دلالات منابرة لما كانت عليه في لغتها الأصلية المستعار منها . أي أن تطور الدلالة لا يقتصر على الألفاظ الأصلية في لغة من اللغات ، بل قد يجاوزها إلى الألفاظ المستعارة من لفة أخرى (1) .

فتطور الدلالة ظاهرة شائعة في كل اللغات بلمسما كل دارس لمراحل نمسو اللغة وأطوارها التاريخية . وقد يعده المتشائم بمثابة الداء الذي ينسدر أن تفر أو تنجو منه الألفاظ ، في حين أن من يؤمن بحياة اللغة ومسايرتها للزمن ينظر إلى هذا النطور على أنه ظاهرة طبيعية دعت إليها الضرورة الملحة .

ودارس القطور الدلالي في لغة من اللغات يستمرض أمامه « فيلمــا » من الأحداث التاريخية لتلك الأمة التي تتــكلم بهذه اللفــة ، وتلقى دراسته ضوءًا

<sup>(1)</sup> The Story of Language. p. 144.

قويا على تطو . حياتها الاجتماعية ، لأن دلالات ما نفطق به من ألفاظ تتضمن كل ما لدينا من فنون وعلوم وحرف ومهنى، و كل مظاهر حياتنا العامة والخاصة . فيحدثنا بعض اللغويين المحدثين أن لقب « القيصر » في اللغة الألمانية Kaiser في حدثنا بعض اللغة الروسية في صورة « السار Tear» أعا يعود إلى اسم علم المتهر به أحد أباطرة الرومان وهو المسمى « بيوليوس قيصر » ، ثم تطورت دلالته وأصبحت عامة تطلق على كل حاكم عظيم الشأن يحكم إمبر اطورية عظيمة وقد اشتق اسم ذلك الإمبر اطور الروماني من فعل لا نيني ومعناه (يقطع أويشق)، ذلك لأنه ولد بعد عملية شق البطن فاطلق عليه هذا الاسم ، ولا يزال الأطباء والجراحون يسمونها بالعملية القيصرية Caesarian operation ().

دعنا بعد هذا نستمرض طائنة من الألفاظ الشائعة الآن في لهنجات كلامنا لنرى إلى أى حد تطورت دلالانها :

العامية مألونة المعنى في لهجات الخطاب ،وقد الحدرت من نعل عربي صحيح قصر استماله على النار والنشب، فيقال باخ الرجل أي سكن غضبه ، وباخت النار أي سكنت وفترت .

٢ - كلمة « مبطوح » أي مجروح في رأسه ، اتخذت هـذه الدلالة من الفعل الصحيح بطحه على وجهه ألقاه ، مما قد يترتب عليه جرح الرأس .

۳ - « البغددة » بممنى التدال ، والتي يكاد يقتصر استعالها على وصف المرأة ، جاءت إلينا من استعمال قديم هو « تبغدد الرجل أى انتسب إلى بغداد وأهلها » أى أصبح متحضراً راقياً في سلوكه ، لأن نظرتهم إلى « بغداد » حيننذ كانت كنظرة بعضنا الآن إلى المدن الأوربية .

<sup>(1)</sup> Bloomfield: Language. p. 429.

٤ ـ « البهدلة » ذات معنى مألوف فى لهجات الخطاب يخالف ما كانت عليه فى العربية الصحيحة من معنى « الخفة » .

سنقول فی خطابنا (بص) پمعنی انظر ، ومعناها القدیم هو «بص»
 برق ولم و تلائلاً .

🕶 🕻 الأرف » نماف شيئًا فنقول في خطابنا « إيه الأرف ده » ! .

والممنى القديم لـكلمة « القرف » هو القهمة ومنه الفعل « قرفت » الرجل أي عبته ووصفته بالميب.

٧ ــ يقال الطفل حين يكثر بكاؤه أو كلامه « أر » وقد يستعمل الـــ كبير في استعمالات مألوفة معروفة ، غير أن « القر » بمعناه القديم هو ترديدك الـــ كلام في أذن الأبــكم حتى يفهمه ! .

٨ يقال للمر إذا رجع عن رأيه أو تردد « أعجك » والدلالة هنا فيها من الهز والسخرية ما هو مألوف معروف ، في حين أن الدلالة القديمة لا تسكاد تقضمن شيئاً من هذا . وذلك أن « المحك » المنازعة في السكلام والتمادي في اللحاجة عند الساومة ، وتحاجك البيتمان والخصان تلاجياً .

9 ــ في لهجات الخطاب فعل مشهور ينطق به « باظ » ومعناه فسد ماديا أو خلقياً ، فإذا نحن أرجعناه إلى الفعل العربي الصحيح « بازيبوز » بمعنى زال من مكانه إلى مكان آخر ، أو أرجعناه إلى فعل آخر هو « باظ ببوظ » ودلالته تتصل بالعملية الجنسية دون أن تقضمن وصمة أو تجريحاً ، شهدنا في كلتا الحالين تطور الدلالة .

۱۰ ــ « حرامي » للص ، هر في الحقيقة نسبة إلى الحرام ، وتخصصت دلالته واستعمل بهذه الدلالة الخاصة في القرن السابع الهجري في بعض النصوص المروية (۱) .

<sup>(</sup>١) راجع المحـكم في أصول الـكليات العامية ، لاحمد عيسي سفحة ٦٣ .

۱۱ ـــ « الحريم » في الاستمال القديم هو الذي حرم مسه ، ولــكنه اشتهر في لهجات الخطاب بوسف المرأة .

۱۲ - « حصان » التي تستعمل في لهجات الخطاب بمنى الفرس ، هي في الاستعمال القديم وصف لها فيقال « فرس حصان بين التحصن يمنع صاحبه من الهلاك » .

۱۳ -- « الحبس » في لهجاتنا بمنى الكذب والافتراء والنميمة ، وقد يستعملها بعض الناس بمعنى التردد على المواخير ولـكنها في المعنى القديم مجرد خلط الشي بالشيء.

١٤ - « الشنب » في لهجات الخطاب عمنى الشارب ، وفي الاستعمال القديم ما ورقة وعذوبة في الأسنان !! .

١٥ ــ ٥ السفرة ٤ من حجرة السفرة ، أصل ممناها طعام السافر .

١٦ - بل إن بعض الألفاظ المستمارة من الفارسية قد تطورت دلالتها في المحات خطابنا:

فـكلمة « بشت » كلمة فارسية « پشت » بمعنى العجز والظهر .

و کلمة « فهلوی » کلمة فارسیة بمنی شجاع ریاضی مصارع محارب .

أضيف إلى ما تقدم أن « طول اليد » كان وصفاً للسخاء والجود فأصبح الآن يوصف به السارق ، وأن ( الطهارة ) شاءت الآن في الختان ، وأن ( السكبس ) عند القدماء هو سيد القوم ، وأن الترعة عندهم هي فوهة الجدول من الماء ، وأن الرحة في القرافات هي الفطير وما شاكله ، وأن الوظيفة معناها القديم أجر العمل، وأن الذقن في لهجات الخطاب تطلق أيضاً على اللحية . إلى آخر ما هناك من ألفاظ كثيرة تغيرت دلالها في لهجات الخطاب ، أقول إذا أضيفت تلك الطائفة

من الكابات وجدنا أنفسنا أمام قدر كبير من الألفاظ التى تبرهن بوضوح على يطور الدلالة مع الزمن ، وهنا يجدر بنا أن نمرض لقلك الظاهرة البلاغية التى صميت في بحوث القدماء « بالحقيقة والمجاز » ، لأنها لا تعدو أن تكون مظهراً من مظاهر التطور في دلالة الألفاظ.



كثر حديث القدماء عما يسمى الحقيقة والمجاز، فوصفوا الحقيقة بأنها الدلالة الأصيلة للفظ من الألفاظ، وأن المسئول عنها هو الواضع الأول للغة ، كما وصفوا الحجاز بأنه ما أريد به غير المعنى الموضوع له فى أصل اللغة . وجعلوا كلا من الحقيقة والمجاز أقساماً منها اللغوى ومنها الشرعى ومنها العرفى خاصاً أوعاماً (١).

ويذكر ابن الأثير (٢) أن فريقاً من العلماء كانوا يرون أن الـكلام كله حقيقة ، وأن آخرين كانوا يزعمون أن كله مجاز ولا حقيقة فيه ، ثم يبرهن نى حديث مسهب على فساد هذين المذهبين ، وينتصر للرأى الذى ساد بين المدارسين من جمهور العلماء من أن اللفظ قد يستعمل استعمالا حقيقياً وقد يستعمل استعمالا متحازيا .

ويلخص السيوطى تلك المذاهب المختلفة فينسب « لابن فارس » القول بأن أكثر السكلام حقيقة ، وينسب لابن جنى رأياً آخر مجمله أن السكلام أكثره مجاز ، ثم ينتهى برأى اسحاق الاسفراييني وهو من ينسكر المجاز وأباء (٣) .

۲٤ شروح التلخيس ج٤ س ٢٤ .

<sup>. (</sup>٣) المثال السائر س ٢٤ . (٣) المزهر ج١ ص ٣٠٧ .

و عن فى بحثنا هذا للدلالة الحقيقية أو الدلالة المجازية لا نعرض لتلك الناحية المبلاغية ، فلا نساك مثلا مسلك القدماء حين كانوا لا يذكرون شيئاً من المجاز الا قالوا أنه أبلغ من الحقيقة ، وحين كانوا يلتمسون فى المجاز عناصر بلاغية أو جالية أولى بها مجال النقد الأدبى . ولـكنا ننظر إلى ما يسمى بالحقيقة والمجاز على آنه مظهر للتطور الدلالي في كل لفة من اللفات .

وأبرز نواحى الضعف في علاج القدماء للحقيقة والمجاز أنهـم وجهوا كل عنايتهم إلى نقطة البدء في الدلالة، وركزوا نظرتهم نحو نشأتها ،فتصوروا ماسموه بالوضع الأول، وتحدثوا عن الوضع الأصلى ، كأ نما قد تم هذا الوضع في زمن متعين ، وفي عصر خاص من عصور التاريخ ، ولم يدركوا أن حديثهم عن نشأة الدلالات ليس في الحقيقة إلا خوضاً في النشأة اللنوية للإنسان ، تلك التي أصبحت من مهاحث ما وراء الطبيعة ، والتي هجرها اللنويون المحدثون بعد أن يئسوا من إمكان الوصول في شأنها إلى رأى علمي مرجح ، وأصبحوا الآن يقنعون ببحث إمكان الوصول في شأنها إلى رأى علمي مرجح ، وأصبحوا الآن يقنعون ببحث اللنة و تطورها في العصور التاريخية ،التي خلفت لنا آثاراً لغوية مدونة أو منقوشة .

كذلك يبدو من بحوث القدماء من علماء العربية أنهم نظروا إلى كل عصور اللغة على أنها عصر واحد، ومن هنا ظهرت بدض الألفاظ على أنها حقيقة بعد أن شاع أمرها وتنوسيت مجازيتها فقال من قال إن الكلام كله حقيقة ، وتبين لآخرين من العلماء أن معظم الألفاظ لها تاريخ مجازى ، فخيل إليهم أن كل الألفاظ تبدأ مجازية الدلالة وأن لا حقيقة فيها . وكان كذلك الفريق الثالث وهم جهور العلماء الذين اعترفوا بدكل من الحقيقة والمجاز على أساس الأصالة والفرعية في دلالة اللفظ .

وبمحوث القدماء على استفاضتها ودقتها وحسن عرضها قد تجاهلت أمراً هاماً هو في الواقع الأساس الأول للحكم على الدلالة ، ذلك هو أثرها في الفرد حين يسمع اللفظ أو يقرؤه ، فهو وحده الذي يستطيع الحكم على الحقيقة والحجاز .

ذلك لأن الحقيقة لا تعدو أن تسكون استعالا شائعاً مألوفاً للفظ من الألفاظ، وليس المجاز إلا أنحرافاً عن ذلك المألوف الشائع، وشرطه أن يشير في ذهن السامع أو القارىء دهشة أو غرابة أو طرافة وحدود تلك الغرابة أو الطرافة تحتاف باختلاف تجارب المرء مع الألفاظ، وباختلاف وسطه الاجتماعي أو الثقافي، فقد تضعف تلك الغرابة أو الطرافة في ذهن السامع إزاء استعال أحد الألفاظ، ويوشك اللفظ حينئذ أن يكون كالحقيقة رغم أنحرافه عن المألوف الشائع، وقد تقوى فتحرك من السامع مشاعره وعواطفه فتنال إعجابه أو سخريته على حد سواء، لأنه مجاز في كلقا الحالين، أو خروج عن المألوف المعروف في دلالة اللفظ.

فنحن مثلا حين نقرأ ما يروى عن العظم عيسى بن الملك المادل حين قال فى صفة مشروب يعالج به داء الذنوب :

[ شراب مركب نافع ، لشاربه يوم الفزع الأكبر شافع ، يؤخذ من مستعكم مرير الصبر ، وما احلولى من لذيذ الذكر ، فيفربلان بغربال التفكر السهرى ، ويدافان بماء المين الفظرى ، ثم يصفى المجموع باباب العلم التجردى ، ثم يعجن بعسل الهبة الإلهية ].

أقول إن المرع عادة حين يقرأ مثل هذه القطعة لا يكاديبالك نفسه من الابتسام أو الضحك ، لأن ما يثيره استمال ألفاظها قد جاوز الحدود المألوفة لهدا مجاوزة كبيرة ، جعلت من الحجاز فسكاهة وستخرية ، ومع ذلك فقد يقف الصوفي من مثل هذه القطعة موقفاً مبايناً ، فيتبين فيها نواحي من الجال ، وتحل من نفسه ومن قلبه محل الرضا والإعجاب .

ومن خلال هذه النظرة الفردية للآلفاظ يستطيع الباحث أن يتبين ما يمكن أن يسمى بالحقيقة العامة أو المجاز العام فى بيئة معينة ، وفى جيل معين من الناس . فرغم اختلاف الأفراد إزاء كل لفظ ترى قدراً كبيراً من الاشتراك بينهم ،وذلك القدر المشترك فى فهم الدلالات هو الذى يكون الحقيقة العامة أو المجاز العام .

فهناك لفظ مجازى لدى فلان من الناس بلفت به المجازية حدود الإسراف ، وأوشكت أن تصبح هزؤا وسخرية ، ولكنه لدى آخر من نفس البيئة معتدل المجازية لا إسراف فيه ولا مفالاة ، وإذا تنبعنا هذا اللفظ لدى مجموعة كبيرة من المجازية لا إسراف فيه ولا مفالاة ، وإذا تنبعنا هذا اللفظ لدى مجموعة كبيرة من الأفراد فقد نراهم جميعاً يشتركون إزاء اللفظ في قدر من المجازية ، ولا يختلفون إلا في نسبها أو درجها ، ويقال حينئذ إن مثل هذا اللفظ من المجاز العام في تلك البيئة ، وهو وأمثاله من الألفاظ المسئول عما يسمى المجاز في لفة من اللفات . ومثل هذا يمكن أن يقال عن الألفاظ المحقيقية الدلالة .

فاللفظ قد يشيع استعاله فى جيل من الأجيال للدلالة على أمر معين ، وكالما ذكر اللفظ خطرت نفس الدلالة فى الأذهان دون غرابة أو دهشة ، وهو من أجل هذا مما يسمى بالحقيقة . فإذا أنحرف به الاستعمال فى مجال آخر ، فأثار فى الذهن غرابة أو طرافة قيل حينئذ إنه من الحجاز . وتلزمه تلك الفرابة أو الطرافة فى الاستعمال زمناً ما بعده قد يفقدها ، ويصبح من الألفة والذيوع بحيث تنسى مجازيته ويصير من الحقيقة .

وبنحرف الناس عادة باللفظ من مجاله المألوف إلى آخر غير مألوف حين تموزهم الحاجة في التمبير ، وتتزاحم المعانى في أذهائهم أو التجارب في حياتهم ، ثم لا يسعنهم ما ادخروه من ألفاظ ، وما تعلموه من كلمات ! فهذا قد يلجئون إلى تلك الذخيرة اللفظية المألوفة ، مستعينين بها على التعبير عن تجاربهم الجديدة لأدنى ملابسة أو مشابهة أو علاقة بين القديم والجديد .

و تظل هذه الظاهرة تلازمنا طول الحياة ، إذ يلجأ الطفل الصفير إلى ذلك المجاز الضرورى ، كما يلجأ إليه الكبير . فالطفل قد يرى ثقباً فى رأس الأبرة التي بيد أمه وهي تخيط له الثياب ، فلا يتردد فى أن يقول « عين الإبرة صفيرة » . أى أنه عمد إلى افظ مألوف له منذ كان لا يستطيع النطق بكلمة واحدة من لغة أبويه ، والحرف به عن ذلك المجال المألوف حين دعته الضرورة إلى ذلك .

وكذلك الكبير قاة يزى الراديو للمرة الأولى ، ثم يشهد من يجسربه أمامه فلا يتردد في التساؤل عن « الزر » الخاص بعلو الصوت أو انخفاضه ، وعن « الزر » الخاص بتغيير الموجات ، أى أنه ينتقل بكامة « الزر » من مجالها المألوف الى آخر جديد .

وقد لا تدعو الضرورة إلى مثل ذلك الأنحراف بالألفاظ، ومع هذا أو رغم هذا أو رغم هذا يلجأ كثير من الناس فى حياتهم العادية إلى الحروج بالألفاظ عن مألوفها رغبة فى التغيير، وفراراً من الاستمعال الشائع وما قد يصاحبه من ملل أو سأم، رغبة فى زيادة التوضيح والتجلية للدلالة. ويتم كل هذا فى حياة الناس العادية، ومنه يتكون نوع من المجاز الذى لا ينتمى إلى فرد معين بقدر ما ينتمى إلى بيئة معينة أو وسط معين خاص.

وتظل الألسنة والأسماع تتلقفه حتى يذيع ويشيع ويصبخ من المألوف أو مما يسمى بالحقيقة .

وهناك نوع آخر من المجاز يتميز بالطرافة ، وبصادف من جمهور الناس الإعجاب وينظر إليه على أنه نوع من الابتكار والاختراع ، وذلك هو مانتفقق عن قرائح الأدباء والشعراء والصفوة من أسحاب البلاغة واللسن ، حين يعمدون إلى الألفاظ فينحرفون بها عن عمد وقصد إلى مجال آخر، وتلك هي الصفة التي يتنافس فيها أصحاب الشعر والأدباء ، وتقاس بها مهارتهم وقدرتهم . ويظل هدذا الاستعمال الأدبى محل الإعجاب والثناء زمناً أطول ، ولكن مصيره مع هذا إلى الشيوع والألفة في زمن ما عنده يصبح من الحقيقة ، ويفقد ما لازمه من الطرافة والجدة ، وتراه قديماً بالياً في عصر من العصور .

ولا يكون الحسكم صحيحاً على الحقيقة والمجاز في الألفاظ. إلا إذا اقتصر على بيئة معينة وجيل خاص ، فالمجاز القديم مصيره إلى الحقيقة ، والحقيقة القديمة قد يكون مصبرها إلى الزوال والاندثار ، وتبقى الألفاظ. إذا قدر لها البقاء تنتقل

من مجال إلى آخر جيلا بعد جيل ، وذلك هو التطور الدلالى . فكثير من الدلالات التي كانت سائدة شائعة في العصر الجاهلي قد أسابها البلي ، ولم نعد تراها إلا في المعاجم كرموز متحفية تشبه ما تراه في المتاحف من قطع خزفية لم تعد صالحة الاستعمال . أي أن أسمى درجات الجدة والطرافة في الاستعمال هو ما يسمى بالمجاز ، ثم نتقلص تلك الجعة مع الزمن ويؤول أمرها إلى الألفة والذيوع ، وتصبح ما نسميه بالحقيقة التي قد ينتهى أصها إلى الاندثار والزوال بتطور الحياة الاجتاعة للإنسان .

تلك هي الظاهرة التي جملها أو تجاهلها الزمخسري حين عرض للحقيقة والمجاز في معجمه أساس البلاغة . فني رأيه أن « الـكتابة والقراءة ، والخلق والهجاء » كامها من المجاز ، ويقول إن الدلالة الحقيقة للفعل « كتب » هو في مثل « كتب السقاء أي خرزه بسيرين » أي بمعني الضم والجمع ، أما الـكتابة المألوفة فدلالها مجازية ، وكان أيضاً يقول إن الدلالة الحقيقية للقراءة هي الجمع والضم ، وإن الدلالة الحقيقية للفعل « خلق » هي التي في مثل [ خلق الحسنداء الأديم والحياط الثوب قدره قبل القطع ] ، « ومن المجاز خلق الله الخلق » ! المحاء بمعنى قدد المايب ] ! !

هو إذن يفترض أن العرب قد عرفوا من « الكتابة » خرز السقاء قبل أن يعرفوها بمدلوها الشائع الآن، وتلك قضية ليس من اليسير البرهنة عليها حتى مع علمنا بشيوع الأمية لدى العرب القدماء. ومع هذا فإذا سلمنا جدلا بصحة تلك الأصالة والفرعية في دلالة « الكتابة » ، فن الواجب ألا يفوتنا أن الدلالة الحقيقية قد تتعدد ، أى أن اللفظ ينحرف من مجاله الحقيقي إلى مجال مجازى شم يشيع ذلك المجازحتى يصبح مألوفاً ، ويعد حينئذ من الحقيقة ، وتظل تلك الدلالة القديمة ملازمة للفظ في حدود ضيقة، ويكون للفظ دلالتان أو استعمالان

و لاها من الحقيقة ، غير أن إحدى الدلالتين تسكون أكثر شيوعا من الأخرى، بل قد يصل الأمر إلى أن تصبح الدلالة القديمة من المندرة وقلة الاستمال بحيث تسترعى الانتباه ، و تسكاد تعد بمثابة الحجاز حين تقارن بالدلالة الجديدة الشائمة المألوفة . . ومثلهما حينتُد كمثل الشيخ والشاب كلاها ممروف موجود في بيئته غير أن أحدها في طريقه إلى الزوال والآخر في عنفوانه . ومن النادر أن يسكون للفظ الواحد دلالتان مشهورتان بنفس النسبة في وسط من الأوساط .

# الفصال الثامن عوامل التطور في الدلالة

رأينا آنفا كيف أن كثيراً من الفاظ اللغات تقطور دلالتها بمرور السنين وتوالى المصور . ويعنينا هنا البحث عن أسباب ذلك القطور الدلالي أو عوامله ، فنراها ذات شطرين ، منها تعاور لاشعوري يتم في كل لغة ، وفي كل بيئة ، ثم لا يفطن إليه إلا بعد المقارنة بين عصور اللغة . ومنها ذلك المقصود المتعمد الذي يقوم به المهرة في صناعة المكلام ، أو تقوم به المجامع اللغوية ، لهدف ما أو لآخر . وهذا التعاور المقصود المتعمد أقل أثراً في اللغات بوجه عام ، ويمد من تطور الطفرة في دلالة الألفاظ ، ولذا قد تراه في الجيل الواحد من الناس ، ويشهده المرم خلال حيانه القصيرة . ويمكن أن نعزو القطور الدلالي إلى عاملين أساسيين لكل منهما عناصره ومقوماته :

## - ۱ -الاستعال

ذلك لأن الألفاظ لم تخلق لتحبس فى خزائن من الزجاج أو الباور ، فيراها الناس من وراء تلك الخزائن ، ثم يكتفون بتلك الرؤية العابرة!! ولو أنها كانت كذلك لبقيت على حالها جيلا بعد جيل دون تغير أو تحول ، ولحكنها وجدت ليتداولها الناس ، وليتبادلوا بها فحياتهم الاجهاعية ، كما يتبادلون العملة والسلع عير أن التبادل بها يكون عن طريق الأذهان والنفوس تلك التي تتباين بين أفراد الجيل الواحد والبيئة الواحدة ، في التجربة والذكاء ، وتتشكل وتتكيف الدلالة تبعاً لها . ومع اشتراك الناس في ناحيتها المركزية تراهم يختلفون في حدودها

الهامشية وفى ظلالها ، وما يكتنفها من ظروف وملابسات تتغير كل بوم ، وتتنوع بتنوع التجارب والأحداث . فإذا ورثهما الأجيال الناشئة واتخذتها أيضاً للتعامل والتبادل لم ترثها على حالها الأولى ، بل ترثها مع بعض الانحراف في الدلالة ، ثم يتضخم ذلك الانحراف على توالى الأجيال .

وأوضح عناصر هذا العامل الرئيسي يمكن تاخيصها فيما يلي :

### ١ -- سوء الفهم :

وتلك تجربة قد يمر بها كل منا ، حين يسمع الانظ المرة الأولى فيسى وتلك تجربة قد يمر بها كل منا ، حين يسمع الانظ المرة الأولى فيسى فهمه ، ويوحى إلى ذهنه دلالة غريبة لا تكاد عت إلى ما فى ذهن التكام بأية صلة . ثم قد لا تتاح له ذا السامع فرص آخرى القصحيح خطئه ويبقى الانظ فى ذهنه مرتبطا بتلك الدلالة الجديدة . وليس من غير الشائع أن تتم هذه الظاهرة بين عدد من الأفراد كلهم يسيئون فهم الدلالة بطريقة واحد دة ، ويتجهون فى فهمها آنجاها واحداً ، مما يساعد على تطور الانفظ تطوراً مفاجئاً يرثه الجيل المناشى ويركن إليه . ورب إشارة من يد فى أثناء الدكلام ، أو غزة من عين ، المناشىء ويركن إليه . ورب إشارة من يد فى أثناء الدكلام ، أو غزة من عين ، أو أى حادث طارى عارض يكتنف الدكلام ، فيؤثر فى دلالة اللفظ ، وينحرف أو أى حادث طارى عارض يكتنف الدكلام ، فيؤثر فى دلالة اللفظ ، وينحرف به عن مسراه المألوف نحو آخر بعيد عنه كل البعد . رغم أن تلك الإشارة ، أو ذلك الحادث لم يكن مقصوداً متعمداً ، ولم يكن مما تتطلبه الدلالة للإبضاح أو البيان ، بل إن المصادفة البحتة هى التى ربطت بينهما ، فأدت إلى ذلك ، التطور أو التفسير فى الفهم .

ويتم مثل هذا التغير الفيجائى عادة فى البيئات البدائية ، وحيث الاندزال بين أفراد الجيل الغاشى و وجيل الكبار . ثم تسود تلك الدلالة الجديدة ، ويحير العدارس فى شأئها ، فلا يستطيع لها تعليلا ، ولا يقدر على الكشف عن ظروفها . وليس من الضرورى حينئذ أن تندثر الدلالة الأصلية ، أو أن تغنى من الوجود ،

بل قد تبقى جنباً إلى جنب مع تلك الدلالة الجديدة ، ويخيل للناس بعد ذلك أن للفظ دلالتين مستقلتين ، وأنه من المكن استعماله في هذه أو في تلك .وهنا ينشأ في اللنة ما يسمى بالمشترك اللفظى في صورته الأصلية الحتة .

وبغير أن نسلم بإمكان وقوع هـــذا الأنحراف الفجائى ، لا نستطيع تفسير تلك الألفاظ المربية الكثيرة التي نرى كلا منها يمبر عن دلالات متبابنة لاارتباط بينها ولا وجه شبه . فحين تؤكد لنا المماجم العربيه أن كلة « الأرض » تعنى الــكوكب المعروف ، وتعنى أيضاً « الزكام » ، وحين يقال لنا إن كلة « الليث » هي الأسد وهي أيضاً « المنكبوت » ، لا نكاد نجد تفسيراً معقولا إلا بالالتجاء إلى تلك الطفرة الدلالية .

وقـــد يروى للفظ الواحد عدة دلالات يتناولها الشمراء أو الناظمون، فيجمعون بينها فى أبيات من الشمر، ويستدلون بهـا على بعد تلك الدلالات المتباينة بعضها عن بعض، فكلمة « الغروب » مفردة أو جماً ذات دلالات عمها بعض الناظمين فى قوله:

يا ويح قلبي من دواعي الهوى إذ رحل الجيران عند الغروب النبسهم طرقى وقد أزمموا ودمع عيني كفيض الغروب بالوا وفيهم طفسلة حرة تفتر عن مثل أقاحي الغروب

فالنروب في البيت الأول لونت المنرب ، وفي الثانى المدلاء جمع دلو ، وفي الثالث للوهاد المنخفضة .

وكثيراً ما يساعد على حدوث هذه الطفرة الدلالية أن اللفظ قد يكون قليل الشيوع ، أو يقتصر استعماله على أساليب معينة ، ولا يقع في تجارب كثيرة ، فتصاب دلالته بشيء من الفموض ، ويصبح أكثر تعرضاً إلى الانحراف في الدلالة من الألفاظ الأخرى .

وليس سوم الفهم في الحقيقة إلا نتيجة تلك العملية الذهنية التي تسمى بالقياس الخاطئ ، والتي تلازم كلاً منا في مراحل الحياة ، فقد تتم بين الأطفال كما تتم بين الـكبار . ذلك لأننا كثيراً ما نعتمد في فهم ما نسمع أو نقرأ من ألفاظ جديدة على ما سبق لنا سماعه واختزانه من ذخيرة لفظية ، وما سبق أن تلقيناه عن طريق المشافعة ، وما تعامناه من لغة أهلينا . فيقوم كل منا باستنباط الجديد على أساس القديم ، ولا يلحأ في استنباطه إلى غيره من الناس بل يحاول الكشف عنه بنفسه ، لأن تجارب الحياة كثيرة جداً ومتشعبة جداً ، وايس من الممكن أن تتاح الفرصة للفرد ليتلقى أو يشافه غيره في كل تجربة ، وليس من المكن أن يجد المرء في كل ظرف من يساعده على الفهم ويوضح له الدلالة . ولذلك لا يرى مفراً في بعض الظروف من الاعتماد على نفسه ، ومن القيام بتلك المملية الذهنية القياسية ، فيقيس ما لم يعرف على ما عرف من قبل ويستنبط على أساس هذا القياس، فيصيب في استنباطه حينا ويصل إلى الدلالة الصعيحة، ويخطى • حبنا آخر فيستخرج دلالة جديدة قد تصادف الشيوع والذيوع بين الناس. ولا يتوقف المرء عن الــكلام بكل جديد قبل سماعه من غيره وقبل تلقيه عنه ، بل تحتم عليه ضرورة الاتصال بمجتمعه ، والتعاون مع أفراده ، أن يتكلم وأن يظل يتكلم ما بقيت فيه الحياة.

فالأطفال وهم يعبثون بألاعيبهم قد يقابلون جزءاً من أجزاء إحدى اللعب ويرون أهميته ، ويدركون وظيفته ، وهم مع هذا لم يسمعوا له اسماً ، ولم يلقنوا له لفظاً. وهنا نراهم لاينصرفون عن لعبهم بنية السؤال عن هذا الاسم ، ولايترددون في استنباط اسم له غير المألوف لدى أهلهم فيسمون « الفرملة » مثلا بالوقدافة ، ويقال حينئذ إن عملية ذهنية قد عت فأنتجت ذلك القياس الخاطىء ، وأنتجت معه لفظاً لم يسمعه الطفل عمن حوله ، بل استخرجه بنفسه قياساً على ما سمع وعرف من قبل .

وكذلك الكبير قد يجلس وحده يقرأ فى كقاب ما ، ثم تصادفه كلمة لم يسممها من قبل فيحاول استنباط دلالها ، وقد يصيب ، وقد يخطى ، وليس بن الناس من يتحرج فى استنباط الدلالات ، أو يجلس إلى القراءة وعن يمينه معجم من المعاجم وعن يساره أستاذ عالم مطلع ، ليستمين بهذا أو بذاك فى كل ما يسن له من ألفاظ جديدة !!.

و بفسر لذا القياس الخاطى على الأخطاء التي نشهدها بين الطلاب والتلاميذ، حين ذراهم ينحرفون بمعنى كلمة « العقيد » إلى معنى « العتيق »، وحين يظنون أن « المستشفى » أو « الرأس » كلمة مؤنثة .

## ٢ ـ بلي الألفاظ:

أما العنصر الثانى للاستعمال فنراه حين يصيب اللفظ بعض التغير في الصورة ويصادف بعد ذلك أن يشبه لفظاً آخر في صورته ، فتختلط الدلالتان ، ويصبح اللفظ بما يسمى بالمشترك اللفظي ، فتطور « السين » في كلمة مثل « السغب » إلى حرف مناظر لها في المخرج والهمس « كالتاء » ينتج لنا صورة جديدة للسكلمة عائل عام الماثلة كلمة أخرى موجودة فعلا وتعنى « الدرن والوسخ » وهي كلمة « التغب » ويترتب على هذا التطور الصوتي تطور دلالي هو أن يصبح للفظ الواحد أكثر من دلالة واحدة .

دعنا نتجول تليلا مع كلمة « القماش » المألوفة لنا الآن والتي تحلمن نفوسنا على الاحترام والاهمام لا سيما حين نفسها إلى الحرير أو الصوف ونقول الأقمشة الحريرية والأقمشة الصوفية! اهذه الكلمة نبحث عنها في معجم الفيروزبادي فلا ثراه يذكر لها من المعانى إلا « القماش أراذل الناس ، والقماش ما وقع على الأرض من فتات الأشياء »!! غير أن الجوهرى يذكر أيضاً أن من معانى « القماش » متاع البيت ؟!

وأيا ما كانت دلالة هذه الـكامة على حسب ما جاء فى الماجم العربية القديمة ، لا ندرى كيف تطورت تلك الدلالة حتى صارت على النحو المألوف لذا الآن . وإذا صح ما يرويه بعض الدارسين (١) للأ لفاظ الدخيلة من أن هذه الكلمة مأخوذ من كلمة فارسية هي «كاش» بمعنى نسيج من قطن خشن ، تـكون الـكلمة العربية الأصلية قد نطقت قانها « جافا أو كافا » لسبب أو لآخر ، فأشبهت الكلمة الفارسية ، وانصر فت دلالتها إلى الدلالة الفارسية بمعنى النسيج .

كذلك أغلب الظن أن الذي ساعد كلمة « الخيشوم » التي تعنى الأنف إلى أن تقطور فتصير في لهجات الـكلام الآن بمعنى « الفم » أن صورتها قد أصابها بعض البلى فاختصرت إلى « الخشم » .

ف كثيراً ما تقطور صور ال كلمات ، ويترتب على هذا القطور تنير أو تطور في الدلالة . وقد يصل القطور في الصورة مداه ، فتندثر ال كلمة وتفنى من الاستعمال ، لا سيا إذا كانت قصيرة البنية . وجهذا يحدثنا فندريس فيؤكد لنا أن كلمة «١٥» اللاتينية التي معناها « الفم » قدد اندثرت من اللنات الأوربية الحديثة التي أنحدرت عن اللغة اللاتينية (٢٠) .

#### ٣\_ الايتذال

المنصر الثالث للاستمال هو « الابتذال » الذي يصيب بعض الألفاظ في كل لغة من اللغات لأسباب منها السياسي ومنها الاجتماعي ومنها العاطني .

(١) فنحن حين نتذ كر أن بعض الظروف ﴿السياسية ، قــد تقطلب الحِط من ألقاب ورتب اجماعِية ندرك السبب في انزواء بمض الألفاظ التي تمبر عنها

القس طوبيا العنيسى الحلمي اللبناني في كتابه تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية سنة ١٩٣٧ .

<sup>(</sup>٢) اللغة ص ٢٧٢ .

من اللغة . ولمل أقرب مثل لهذا هو إلغاء الألقاب والرقب في مصر ، فانروت كلمات مثل ( باشا ، بك ، أفندى )، وغيرها من ألقاب تركية مرت بها تطورات في دلالتها ، وأنحط قدرها على توالى الأيام ، وصارت كلمة « أفندى » في آخر عهدها ذات قدر تافه ، وأصبحت أقل الرقب بعد أن كان لها خلال القرن التاسع عشر مركز هام ومكان مرموق .

و يحدثنا بمضالباحثين عن كلمة «الوزير» المربية التي أصبحت في الأسبانية لا تمنى أكثر من « الشرطى » ، وفي الإيطالية « مساعد عشماوى » (١٠ .

ومثل هذا يمكن أن يقال عن كلمة « الحاجب » التي كانت تعنى في الدولة الأندلسية « رثيس الوزراه » ، بم صارت على النحو المألوف الآن .

ويترتب على هذا الابتذال عادة أن تنحط الدلالة ، أو أن تنزوى الكلمة وتندثر ، قلا نجرى على الألسنة ، ولا ترد في الاستعمال . وكان بمض علماء المربية يشيرون في ثنايا كتبهم إلى هذا الابتذال إشارة عابرة لدى الحديث عن بمض الألفاظ دون عناية بظروفه أو أسبابه ، كأن يقولوا مثلا إن كلمة هخش ، بمنى « دخل » كلمة مبتذلة رغم أنها عربية صحيحة . وقد اكتفوا بتتبع بعض الألفاظ التي جرت كثيراً على ألسن العامة والجهلة أو السفلة من القوم ووصفوها بهذا الوصف .

(ب) ولعل أوضح الأسباب في ابتذال بعض الألفاظ ، تلك التي تتصل بالناحية النفسية العاطفية ، وذلك كأن يكون اللفظ قبيح الدلالة ، أو يتصل بالقذارة والدنس ، أو يرتبط بالغريزة الجئسية . فهفا نلحظ أن كل اللفات تفقد بعضاً من ألفاظها التي تمبر عن هذه النواحي ، فتندثر تلك الألفاظ. أو تنزوى ، ويحل محلها لفظ آخر أقل وضوحاً في دلالته ، وأكثر غموضاً أو تعمية .

<sup>(1)</sup> The Story of Language. p. 147.

فالشتائم والسباب ألفاظ شاء لها القدر أن تكتنف بظروف اجماعية جملت منها ألفاظاً قبيحة الدلالة ، بنيضة إلى السمع واللسان . ولذلك كثيراً ما تتعرض للانزواء أو الاندثار .

وكذلك الألفاظ التي ترتبط بالقذارة والنجس تظل على شيوعها حيناً من الدهم، بعده تصبح مبتذلة، وتنزوى أو تندثر من الاستمال. خد مثلا كلمهة البربور » التي أصبحت الآن قبيحة مبتذلة، والتي انزوت في استعمالها، فلا نكاد نسمعها إلا بين العامة، أو الوسط الخاص حيث تزول الكلفة بين الرئولدانه، وفي مجال الفكاهة والدعابة بصفة خاصة. هذه المكلمة إذا صح أنها المحدرت من المكامة العربية الصحيحة التي ترد في المعاجم وهي: [ البربور بمعني الحشيش من البر، والبربرة صوت الماعز وكثرة المكلام والجلبة والصياح]، أقول إذا صح أنها انحدرت من هذه الدلالة لوجه الشبه بين المخاطوالبر المجشوش، ولأنه يصدر من الأنف مع صوت كصوت الماعز، أو عند كثرة المكلام والصياح، تمكون المكامة حينئذ قد أصابها من سوء الحظ ما أصابها، فاشتهرت أولا في المهني العامي المألوف، ثم ابتذات الكثرة الاستعال، وأصبحنا نستعيض عنها بسكامة أخرى هي المخاط. ولعل فيا ورد بمعجم الفيروز بادى من قوله: [ والبرابير طعام يتخذ من فريك السغيل والحليب] ما يؤيد أن الدلالة العامية المألوفة لهذا اللفظ قد أمحدرت عن أصل عربي ثم ابتذات.

وكذلك حين يقارن بين كامتين عربيتين بمنى واحد هما [الحدة والصديد] ثرى أن الأولى أصبحت الآن مبتذلة ، وأوشكت على الانزواء من الاستعمال ، ويحل محلها الآن كلمة «الصديد» التي لا تزال تحتفظ بقدر من الاحترام والاحتشام في الوسط الاجتماعي .

ومن الألفاظ الدائمة التطور والتغير في دلالتها تلك التي تشير إلى التبول والتبرز نملا يـكاد اللفظ منها يشيع حتى يمجه النوق الاجتماعي ، وتأباه الآداب

العامة فيستعاض عنه بآخر من نفس اللغة أو من لفة أجنبية · · ويكنى لتوضيح هذا أن نستمرض الألفاظ الآنية :

الــكنيف ، الششمة (كامة فارسية ) ، الـكرسى ، المستراح ، بيت الراحة ، بيت الأدب ، المرحاض ، الــكابنيه (كلة أوربية ) .

فإذا عرضت اللنات للناحية الجنسية وما يتصل بها رأينا التطور الدلالي أسرع، وشهدنا أن الـكناية والتعمية مطاوبة مستحبة . فلا عضاء التناسل في كل لغة كلمات مبتذلة وأخرى محترمة ، وللمملية الجنسية في كل لغة كلمات مفضوحة ينفر منها الناس ، وأخرى معماة مكنية يقبلون عليها .

وكذلك كل ما يتماق بالزنا أو هتك المرض أو العربدة ، بل بلغ الأم ببعض اللغات أن أصبحت تسكنى عن أسماء الزوجة ، وعن الملابس الداخلية للإنسان ، مما هو معروف شائع ، وقد كنى القرآن السكريم عن العملية الجنسية بألفاظ كريمة هى :السر،الحرث ، والإنضاء ، والمباشرة ، والملامسة ، والدخول ، الرفث : « نساؤكم حرث لكم » ، ( من نسائكم اللآنى دخلتم بهن) « أولامستم النساء » ، « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » ، « فالآن باشروهن في المضاجم » ، « وكيف تأخذونه وقد أنضى بعضكم إلى بعض » ، « ولكن في المضاجم » ، « وكيف تأخذونه وقد أنضى بعضكم إلى بعض » ، « ولكن في المضاجم » ، « وكيف تأخذونه وقد أنضى بعضكم إلى بعض » ، « ولكن في المضاجم » ، « ولكن .

وتـكنىءنها العامة بالنوم ، والاستحمام ، والاجتماع ، وأصبحوا يتحاشون كلة « النكاح » التى لم تكن تعنى سوى الزواج ، ثم ارتبطت فى أذهان العامة بالعملية الجنسية ارتباطاً وثيقاً ، وقد كانت لاتستهمل فيها إلا عن طربق الكناية المقبولة لدى العرب القدماء .

(ج.) ومن أوضح الألفاظ التي نستبين منها الضعف الإنساني تلك التي تتصل من قريب أو بعيد « بالموت والأمراض » ، أو بالأشباح والعالم الزوحي .

فهى ألفاظ تثير الخوف والهلع فى نفوس البشر ، فينفرون من سماعها ، ويتفادون ذكرها ، فراراً مما تبعثه فى الأذهان من كوارث أو مصائب أو آلام .

وتتمرض الألفاظ التي تمبر عن هذه النواحي إلى التغير الدائم ، والتطور السريع ، فنها ما يندثر غير تارك بعده أثراً ، ومنها ما ينزوى ويصبح نادر الاستعمال . وفي كلتا الحالتين ثرى الناس يستعيضون عن تلك الألفاظ بأخرى عت إليها بسبب من الأسباب ، وتمبر عن نفس الدلالات في أناة ورفق لا يفزع منها السامع أو يتشام ، لأنها تفطى الدلالة بفلالة رقيقة تقلل من وضوحها ، وتحد من تأثيرها في الأذهان .

وتقوى هذه الظاهرة فى البيئات البدائية ، حيث يلعب التفاؤل والتشاؤم والتطاوم دورا خطيرا فى حياة الناس ، ولكن أثرها يبدو فى كل لفة ، وفى كل مكان أو زمان .

فكامنة ه الهلاك » لم تكن تمنى فى الاشتقاق السامى القديم سـوى مجرد ه الدهاب »، ولا تزال تحتفظ بهذه الدلالة فى اللغة العبرية ، ولكنها فى العربية بطورت وحلت محل ه الموت » التى اكتسبت قدرا كبيرا من قوة الدلالة ووضوحها حتى أصبح من الضرورى البحث عن غيرها فكان أن وجدت كلة ه الذهاب » التى كنى بها عن الموت ، كما وجد ذلك الاستعمال المعروف « نوف » ، أو ه فاضت روحه » ، أو ه انتهى » ، أو غير ذلك من ألفاظ أقل شيوعا وأقل أثرا فى النفوس .

وليس منا من لا يعلم مسلك الناس في الأرياف إزاء أسماء الأمراض وتركمنيتهم عنها بأخرى خيرة الدلالة ، فالحمي " لديهم قد تسمى « بالمبروكة » أو لا يركون لهما اسم معين ، بل يركمني بالإشارة إليهما بذلك التمبير النامي « اللي ما تتسمى » ! .

ولأسماء العفاريت والجن والشياطين رموز أخرى مكنية أو معماة ، ولأسماء الهوام والحشرات السامة كمنايات تشير إليها إشارة بعيدة تفاديا لشرها وسمومها . .

وسر كل تلك التكنية أو التعمية هو ما استقر فى ذهن الإنسان منذ القدم من الربط بين اللفظ ومدلوله ربطاً وثيقاً ، حتى إنه يعتقد أن مجرد ذكر الموت يستحضر الموت، وأن النطق بلفظ الحية يدعوها من جحرها ، فتنهش من ناداها أو ذكر اسمها . وقد سيطرت تلك العقيدة على أعقول كثير من أبناء الأمم البدائية ، حتى أصبحوا لا يفرقون بين الشيء واسمه ، ويتصورون أن المرء يتكون من الجسم والروح والاسم .

وقد حدثنا كثير من المغامرين الذين انصاوا بتلك الأمم البدائية ودرسوا عاداتهم وتقاليدهم عن أمور غريبة عجيبة يؤمنون بها ، وكثير منها يعزى إلى ذلك الربط الوثيق بين اللفظ والمدلول . فعند بعض هؤلاء القوم يأبى الفرد منهم أن يطلع أجنبياً على اسمه خشية أن يمتلك جزءا من كيانه فيتغلب عليه . ولاتزال آثار تلك المقائد القديمة سائدة في بمض بيئاننا حين يستمان باسم الأم واسم الشخص في السحر والرق رغبة في النيل منه أو السيطرة عليه (١) .

وليس تفادى الأسماء أو تحاشيها مقصوراً على الشعور بالخوف منها أو الاشمئزاز من ذكرها ، بل قد يكون أحياناً للهيبة وشدة الاحترام ، وذلك حين يتحاشى الصغير ذكر اسم أبيه أو معلمه أو رئيسه ويكنى عنه بكلمة أخرى . وقد بلغ هذا الاحترام والإجلال لدى بعض الأمم أن أصبح ذكر اسم الرب أو الإله مخطوراً محرما . فاليهود لا ينطقون باسم الرب « يهوفا » ، ويستعيضون عنه بكلمة أخرى معناها « السيد » هى « أدناى » كلا عرضت لهم كلمة « يهوفا » .

<sup>(</sup>۱) راجع قندریس فی کتابه « الانة » من ۲۲۷ ، ۲۸۰ ، وکذلك جسبرسن ق کتابه من ۱۸۶ Markind, Nation & Individual

ويترتب على كل ما تقدم أن الفاظـاً تحل محل أخرى ، وأن بعض كلمات اللغة تـكتسب دلالات جديدة ، وتنتقل إلى مجال غير الذى عرفت به وشاعت فيه . وتتم تلك العملية التطورية في الدلالات في صورة تدريجية تستغرق زمناً طويلا . وليس المسئول عنها فرداً بعينه ، بل تعزى إلى المجتمع في البيئة اللغوية .

#### - Y -

## الحاجية

وهناك نوع من التطور فى الدلالة يكون وليد الحاجة إلى التجديد فى انتمبير، وهو الذى يقصد إليه قصدا ، ويتم عن عمد فى ألفاظ اللغة ، وذلك هو المامل الثانى فى تطور الدلالة .

ويتم هذا النوع من التطور عادة على يدى الموهوبين من أصحاب المهارة ف السكلام كالشعراء والأدباء ، كما قد تقوم به المجامع اللنوية أو الهيئات العلمية حين تعوز الحاجة إليه . والسبيل إليه هو ما يسمى بالمجاز أو الانتقال باللفظ من مجاله المأنوف إلى آخر جديد عليه .

وحاجة الأديب إلى توضيح الدلالة أو تقوية أثرها في الذهن ، هي التي تحمله على الالتجاء إلى المجاز . وعلى قدر إحسانه في تخير المجال الجديد للفظ تـكون مهارته وجودة فنه .

## عناصر الحاجة ودوافعها:

١ – التطور الاجماعي والاقتصادي والسياسي : ــ

تبرهن لذا أحداث التاريخ المام على أن الأمم لا تبقى على حال ، فمنها ما شهد التاريخ مولده ثم ازدهاره ثم تدهوره أو فناءه . ومن الأمم ما هو قديم ما شهد التاريخ مولده ثم ازدهاره ثم تدهوره أو فناء . ومن الأمم ما هو قديم

عريق عاشت في فجر التاريخ ، ثم سيطرت على العالم القديم زمنا ما ، ثم انزوت ولم تخلف لعالم الإنسان سوى الآثار والنقوش الصامتة ، أو انسكمشت وتضاءلت ولم يبق من أبنائها إلا ما يكونون دويلة صغيرة ، ومن الأمم ما هو حديث النشأة والنهوض والازدهار .

وتنبم اللغات الأمم في سمودها و هبوطها ، وفي تطورها و تغيرها ، إذ لا وجود للغة بغير المتكامين بها ، ولا تحيا إلا بحياة أبنائها . فكل تطور في حياة الأمة يترك أثرا قويا واضحا في لغتها . ويعنينا هنا ذلك الأثر المتمد الذي يتصد إليه قصداً ، لأن مظاهر الحياة تنطلبه و تدعو إليه . و تستجيب الأمم عادة لمظاهر الحياة ، فتعمل على تغيير الدلالات في بعض الفاظها حتى يمكن أن تساير الزمن ، أو تستمير ما هي في حاجة إليه من ألفاظ اللغات الأخرى . فليست حياة المنزل في العصور القديمة كتلك التي تسود الآن في عصرنا الحاضر ، وليست نظم الأسواني فيا مضى كتلك التي تسود الآن في العصر الحديث ، فالأدوات غير الأدوات ، والموات غير المواسلات غير الملابس غير الملابس ، والأبنية غير الأبنية ، وبالاختصار لم يبق لنا من العالم القديم إلا مظاهر الطبيعة من سماء و نجوم الأبنية ، وبالاختصار لم يبق لنا من العالم القديم إلا مظاهر الطبيعة من سماء و نجوم الحيوان والطيور والأسماك والحشرات والهوام . أما في غير هذا فقد تفير كل شيء للإنسان نفسه مضطراً الحيوان والطيور والأسماك العبرة عن أدواته ومواصفاته وصناعاته وملابسه وأبنيته فلجأ إزاء هذه الضرورة إلى وسيلتين :

(۱) أولاها أن يعمد إلى الألفاظ القديمة ذات الدلالات المندثرة فيحيى بعضها ، ويطلقه على مستحدثاته ملتمساً في هذا أدنى ملابسة . وهكذا وجدنا أنفسنا أمام ذلك الفوج الزاخر من الألفاظ القديمة الصورة الجيديدة الدلالة : كالمدفع والفنبلة والدبابة واللنم والطيارة والطراد والسيارة والبريد والقاطرة

والقطار والثلاجـة والسيخان والمدياع والذبذبات والنسجيل والجرائد والصحف والمجلات ، والمحافظة والأقسام والمرور ؟ وغير ذلك من آلاف الألفاظ التي أحياها الناس أواشتنوها ، وخلعوا عليها دلالات جديدة تطلبتها حياتهم الجديدة . وتتم هذه العملية عادة عن طريق الهيئات والمجامع اللغوية ، أو قد يقوم بها بعض الأفراد من المرهوبين في صفاعة الـكلام كالأدباء والكتاب والشعراء . ثم تفرض تلك الألفاظ في وضعها الجديد على أفراد المجتمع للقداول والتعامل بها ، غير أن بعضها الألفاظ في وضعها الجديد على أفراد المجتمع بعد حين من الـكلمات المألوفة المروفة ، يصادف القبول فيذيع ويشيع ، ويصبح بعد حين من الـكلمات المألوفة المروفة ، ويلني بعضها الصعاب والاعتراض في الديكاد يظهر حتى يختني من الاستعمال . وقد يصل الشيوع بالدلالة الجديدة حداً تنسى معه الدلالة النديمة نسياناً تاماً ، فلا يبقى لها أي أثر في أذهان الناس . فن منا الآن إذا سمع كلمة « السيارة » أو بيقى لها أي أثر في أذهان الناس . فن منا الآن إذا سمع كلمة « السيارة » أو القافلة على هديها ؟

يروى أحد الأدباء أن ابنه الصبى كان يسمع فقيها يقرأ من سورة يوسف « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دنوه » ، فدهنى الصبى وسأل والده وهل كانت هناك سيارات في ذلك الحين يا أبى ؟

ويحاول المجمع اللغوى الآن وضع كثير من تلك الألفاظ. التي تسد حاجة المجتمع في النواحي المختلفة . فغيه لجان لألفاظ. الحضارة ، وأخرى لـكل أنواع المتساط الاجتماعي والعلمي والسياسي والاقتصادي ، مما تقطلبه المهضة العربية الحديثة . ويكني الرجوع إلى أعداد تجلة المجمع اللغوى للاطلاع على تلك الآلاف من الألفاظ التي وفق أعضاؤه ولجانه في اختيارها وتحديد مدلولانها .

ولم بكن كل هذا إلا وليد الحاجة والضرورة الملحة ، حتى لا تتخلف الأمة العربية عن ركب الحضارة . وقد كان لجهود الأفراد من محررى الصحف نصيب مشكور في استخراج تلك الألفاظ ، والدعوة إلى استمالها قبل إنشاء المجمع

اللنوى بزمن طويل . هذا هو أحد رؤساء التحرير في صحيفة مصرية يجد نفسه أمام حادث وقع في أواخر القرن التاسع عشر ، فأراد نشره على الملا ، ووصفه لجمهور قرائه ، ورأى نفسه بحاجة إلى لفظ للتعبير عن أحد المخترعات الحديث ، فلم يتردد في إحياء لفظ قديم للتعبير عن مدلول حديث . وكان ملخص ذلك الحادث أن الآلة التي تجر عربات السكة الحديدية الجديدة قد سقطت في النيل أثنا الحادث أن الآلة التي تجر عربات السكة الحديدية الجديدة قد سقطت في النيل أثنا مرووها فوق أحد الجسور وهو مفتوح. فوفق في اختيار لفظ «القاطرة » للتعبير عن اللفظ الأجني « Locomotive » ، وذلك لأن القاطرة هي الناقة التي تتقدم القاطة .

وقد تكون الدعاية السياسية أو الاقتصادية حافزاً كبيراً لتوليد تاك الألفاظ التجديدة الدلالة . فأسحاب الإعلانات التجارية لا يألون جهداً في تخير الألفاظ ، وصبغها بدلالات جديدة جذابة ، رغبة في رواج بضائمهم وأسواقهم مساحب محل المشروبات قد يطلق على محله « جنة الفواكه » ، والحلق قد يطلق على دكانه « دار الزينة » ، والخياط قد يقول عن محله « دار الأناقية » والطورشجي قد يدعو ما يبيعه « بالمشهيات » ، وغير ذلك مما هو مألوف لنا في حياننا العامة .

(ب) وقد تدعو تلك الحاجة أو الضرورة إلى الالتجاء إلى ألفاظ اللغات الأجنبية ، فيستعار منها ما تمس الحاجة إليه حيناً ، وما لا حاجة إليه حيناً آخر ، فاللغات يستمير بعضها من بعض ، إما لأن الألفاظ المستعارة تعبر عن أشياء تختص بها بيئة معينة ولا وجود لها في غير هذه البيئة ، أو تكون الاستعارة لحرد الإعجاب باللفظ الأجنبي . وتقتصر الاستعارة عادة على الألفاظ والكابات ، ولا تحكاد تتعداها إلى العناصر اللغوية الأخرى ، كالتصريف والاشتقاق وتركيب الجل .

أما الاستعارة التي تدعو الحاجة إليها فقد عرفها القدماء كما عرفها المحدثون. فقد استعار العرب من الفرس واليونان ألفاظا للتمبير عن أشياء ليست في بلاد علمرب. وعمد العرب القدماء إلى بعض تلك الألفاظ فحوروامن بنيتها، وجعاوها على نسج السكامات المربية، وسموها بالمعربة، وتركوا البعض الآخر على صورته وسموه بالدخيل. ويكني الرجوع إلى السكتب التي ألفت في هذا، كشفاء الغليل علمهما بي والمعرب للجواليقي، للوقوف على تلك المئات من الألفاظ الأجنبية التي علماتها لفتنا العربية.

واستمارت اللفات الأجنبية بعصاً من ألفاظنا العربية بعد أن صبغتها بهسبغتها ، وغيرت من صورتها مثل شراب Sirup ،الجبر Algebra الكحول ماده المحمول وغيرت من صورتها مثل شراب شرجان dragoman ، ويحدثنا اللفويون المحدثون أن الأمم الأوربية لم تتردد في استعارة كلة « Tea » من اللغة الصينية حيث المصدر الأصلى للشاى ، وكلمة « الشمبانزى » من إحدى لغات أفريقيا ، وكلمة « الشيكولاته » من اللغة المحسيكية ، وكلمة « الياسمين » من الفارسية ، وغير ذلك من ألفاظ تعبر عن أشياء لا وجود لها في البيئات الأوربية ، أو وفدت إليها من المصادر الأصلية .

وتم هذا النوع من الاستمارة للحاجة الملحة ، دون أن يكون للبيئة المستمار منها أى أثر ثقافى أو نفوذ سياسى فى البيئة المستميرة ، وفى وقت ليست فيه تلك الأمة المستمار منها محل إعجاب أو موضع تقدير لحضارتها ورقيها الاجتماعى أو شهضتها السياسية .

وهناك نوع آخر من استمارة الألفاظ يتم فى ظروف أخرى تسكشف عن المعط أمة بأمة ، ونأثرها بثقافتها أو خضوعها لنفوذها السياسى • وهنا نلحظ أن مجوعة كبيرة من ألفاظ الأمة صاحبة النفوذ والسيطرة نغزو الأمة الأخرى ،

وتنافس الفاظها الأسلية ، ويصبح الهمنى الواحد لفظان أحدها أصيل ، والآخر أجئى دخيل ، يسودان مما جنباً إلى جنب زمناً ما بعده قد ينزوى اللفظ الأصلى ، أو يندثر ، وحينئذ يستأثر اللفظ الأجنبى بالاحترام والتقدير فى الأوساط الاجماعية الراقية وفى المجال الثقافى وتلك هى الاستمارة التى تترك أثراً ظاهراً فى تطور الدلالة لبعض الألفاظ فى اللمنات. أما الاستعارة التى تسكون وليدة الحاجة الضرورية فلا نسكاد نامح لها أثراً فى تعاور الدلالات أو تغيرها ، بل هى مجرد تنمية لألفاظ اللهة ، وإضافة جديدة فيها (1) .

فاستمارة اللفظ الأجنبي رغم وجود نظير أصبل له يمبر عن نفس المني، تؤدى عادة إلى تطور في دلالة اللفظ الأصبل فينزوى إلى ركن متواضع من الدلالات الأصلية ، قانماً بها ولا يتمدى حدودها ، أو يقتصر استعاله على بحال معين ، أو وسط اجتماعي خاص وتصبح السيادة حيئشذ الفظ الأجنبي الذي يفوز بسكل تقدير واحترام • فإذا لم يندثر اللفظ الأسبل ، ولم تتغير نظرة المجتمسع إليه ، فلم تنكش دلالته أو تتعاور ، عاش مع اللفظ الأجنبي ، ويتكون منهما ما يسمى الترادف في اللنسات ، فقديماً عرف العرب لفظ « الحرير » ، ثم لم يقنعوا به ، فاستماروا معه الفاظ الأجنبية بصفات خاصة ، فنسبوا للإستبرق بعضاً منها والسندس أخرى ، وللدبباج ثالثة ، ظلماً لرواج بضائعهم ، فاقتصرت دلالة الحرير على المنى العام .

وليست كل الألفاظ قابلة للاستعارة ، بل منها ما يمكن أن يسمى بالألفاظ العصية على الاستعارة ، وهي التي تعد من العناصر القديمة الأصيلة الميزة للغة ،

<sup>(1)</sup> The story of language. p. 149, by Mario Pei انظر language, its nature, development & origin p.208 by jespersen. Language, p. 444' by Bloomfield'

وليس من اليسير ولا من المرغوب فيه التخلص منها أو استجلاب منافس لها ؟ كألفاظ الأعداد في كيل لغة وكالضائر وألفاظ الإشارة والوصول . ومع هذا فقد يحدث أن تستعير أمة من أمة أخرى نوعا من ألعابها، وتستعير معه الألفاظ الأجنبية التي تصطنع فيه . فقد استعرنا لعبة « النرد » من الفرس ، واستعرنا معها طويقة الفرس في المد ، كاليك والدوه والدوسة والجمار والبيش والشيش . إلخ .

ولسكى ندرك أثر الاستعارة في تطور الدلالة ، علينا أن نتذكر أن نحونصف الفاظ اللغة التركيسة الفاظ اللغة الفاظ اللغة التركيسة مِأْخُوذة إما من الفارسية أو العربية ، وأن ثاث ألفاظ اللغة الإنجليزية نقط هي التي تعد بحق ألفاظاً أصيلة سكسونية .

ويؤكد لذا أحد الباحثين من اللغويين المحدثين أنه فحص معجها فرنسياً يشتمل على ٤٦٣٥ كلمة فوجد منها ٢٠٢٨ كلمة فقط من الأصل اللاتيني الذي يعد المصدر الأصيل للغة الفرنسية ، ووجد ٩٢٥ من اللغة اليونانية و٤٠٥ من الألمانية و٢٦ من السكاتية و١٥٤ من الإنجليزية و٢٨٥ من الإيطالية و١١ من الأسبانية و١٠ من البرتفالية و١٥٤ من العربية و٣٦ من العبرية و٤ من الحففارية و٢٥ من السلافية و٢٥ من التركية و٢ من لفات أفريقيا و٩٩ من اللفات الأسيوية و٢٣ من اللفات الأمريكية الهندية و٢ من اللفات البولينسية ! (١٠) .

أى أننا لانكاد نظفر بتلك اللغة التي تعد خالية من أى عنصر أجنبي ، اللهم الابين عدد قليل من لغات القبائل البدائية في العالم .

وهكذا نرى أن استمارة الألفاظ أو افتراضها ذات أثر في تطور الدلالات .

<sup>(1)</sup> The Story of language. p. 151.

## الفصل التاسع

# أعراض التطور الدلالي

تبين لنا فيما سبق أن اللفظ قد تقطور دلالته وتقنير ، وعرفنــا العوامل أو الأسباب التي تدفع إلى مثل هذا القطور والتنير .

وإذا صح أن نشبه ظاهرة التطور في الألفاظ بالعلة التي قد تعترى الكائن الحي ، فعلينا هنا أن نبين أعراضها ومظاهرها . وتكاد تتلخص تلك الأعراض والمظاهر في الأمور الآنية : —

#### -1-/

## تخصيص الدلالة

يتحدث المناطقة والفلاسفة عن دلالة اللفظ ، ويسمونها بالدلالة العامة لأنها تنطبق على كل فرد من طائفة كبيرة ، ويصفون اللفظ حينئذ بأنه «كلي » مثل كلمة « شجرة » التي تطلق على كل ما في السكون من الأشجار ، فإذا تحددت الدلالة أو ضاق مجالها قيل إن اللفظ أصبح جزئياً ، وقيل إن الدلالة قد تخصصت فقولنا « شجرة البرتقال » يستبعد آلافاً أو ملايين من أنواع الأشجار الأخرى، فهي لذلك أخص في دلالتها من كلمة « شجرة » . وقولنا « شجرة البرتقال فهي لذلك أخص في الدلالة من «شجرة البرتقال» ولا تزال الدلالة تتخصص حتى المصرية » أخص في الدلالة من «شجرة البرتقال» ولا تزال الدلالة تتخصص حتى الما الما الما الما المنهة أو ما يشبهها فقولنا « شجرة البرتقال في حديقة ها عمل بالدلالة المناقبة أو ما يشبهها فقولنا « شجرة البرتقال في حديقة ها الأعلام وأسماء المناقبة المناقبة أو ما يشبهها فقولنا « شجرة البرتقال في حديقة ها الأعلام وأسماء المناقبة المناقبة في الأعلام وأسماء المناقبة المناقبة وأحد ونحو ذلك .

والألفاظ في معظم اللغات البشرية تقذبذب دلالآم ابين أقصى العموم كما في الكليات ، وأقصى الخصوص كما في الأعلام . فهناك درجات من العموم ، وهناك حالات وسطى . وإدراك الدلالة الخاصة أو الشبيهة بالخاصة أيسر من إدراك الدلالة السكلية ، التي يقل التعامل بها في الحياة العامة وبين جهور الناس . فالفلاسفة وأصحاب العقول السكبيرة هم وحدهم المشنوفون بتلك الألفاظ السكلية في تفسكيرهم وتأملاتهم .

وعلى قدر ما يصيب الذهن من رقى بكون استعداده لتقبل تلك الدلالات الكلية ، وحرصه على التعامل بها . وكذلك الأمم على قهدد نهوضها ، وسمو التفكير بين أبغائها ، تكون لفاتها مستعدة لتلك الدلالات الكلية . فلفات الأمم الفاهضة تتضمن قدراً كبيراً جداً من تلك الألفاظ ، على حين أن لفات الأمم البدائية لا تكاد تشتمل على شيء منها .

فيقال لنا إن الهورونيين ( السكان الأصليون لأمم يكا الشمالية ) ليس لديهم لفظ للتعبير عن « الأكل »، بل يصطنعون عدة ألفاظ متباينة أحدها للتعبير عن « أكل اللحم » . والآخر عن « أكل الحبر » ، والثالث عن « أكل الموز » وهكذا (١) .

وعرفنا آنفا أن الأطفال يدركون الدلالة الخاصة قبل إدراكهم للدلالة العامة ، فيبدأ الطفل حياته بأن يجعل من كل لفظ جديد على سمعه « علما » على شيء معين . فحين يسمع كلمة « السرير » ويربطها بمهده ومكان نومه تظل فى ذهنه زمنا ما أشبه بعلم على سريره هو وحده .

والناس في حيانهم العامة ينفرون عادة من تلك الـكليات التي لا وجود لها إلا في الأذهان ، ويؤثرون الدلالات الخاصة التي تميش معهم فيرونها ويسمعونها

<sup>(1)</sup> L' Evolution des idees, p. 110

- ۲٤١ مام اللغة للدكتور على عبد الواحد ص

وبلمسونها، ولذا يسهل عليهم تداولها والتعامل بها في حياة أكثر ما فيها ملموس عسوس . وهم لقصور في الذهن حينا ، أو بسبب السكسل والتماس أيسر السبل حينا آخر ، يعمدون إلى بعض تلك الدلالات العامة ويستعملونها استمالا خاصا ولايتردد الفرد العادى في هذا الصنيع متى وثق أن كلامه سيكون مفهوما ، وأنه سيحقق الفرض أو الهدف من النطق . فإذا قدر لمثل هذا الاستمال في الدلالة أن يشيع ويذبع بين جمسور الناس رأبنا اللفظ تتطور دلالته من العموم إلى الخصوص ، ويضيق مجالها ، وتقتصر على ناحية منها . وذلك هو العرض الذي نسميه بتخصيص الدلالة ، وهو الذي يصيب كثيراً من ألفاظ اللغات في العالم .

فكلمة « meat » التي تعنى الآن في اللغة الإنجليزية « اللحم » ، كانت دلالها فيا مضى أعم ، وكانت تعنى مجرد « الطعام » ، وكلمة « Hound » التي تعنى الآن في تلك اللغة نوعا خاصا من الكلاب ، كانت فيا مضى تعبر عن ى « كاب » .

وكذلك الحال في لهجات الخطاب عندنا إذ تخصصت كامة « الطهارة » وأصبحت تمنى « الختان » ، وتخصصت كلمة « الحريم » فبعد أن كانت تطاق على كل محرم لا يمس ، أصبحت الآن تطلق على « النساء » ، وكذلك كلمة « الميش » حين تطلق على « الخبز » .

## -7- /

# تمميم الدلالة

فكما يسيب التخصيص دلالة بمض الألفاظ قد يصيب التعميم البعض الآخر ، غير أن تعميم الدلالات أقل شيوعا فى اللفات من تخصيصها ، وأقل أثرا فى تطور الدلالات وتفيرها . ويشبه تعميم الدلالات ما نلحظه لدى الأطفال حين يطلقون اسم الشيء على كل ما يشبهه لأدنى ملابسة أو مماثلة ، وذلك لقصور

محصولهم اللغوى ، وقلة تجاربهم مع الألفاظ . فقد يطلق الطفل لفظ « الأب » على كل رجل يشبه أباه فى زيه أو قامته أو لحيته أو شاربه ، وقد يطلق لفظ «الأم» على كل امرأة تشبه أمه فى ثيابها وشعرها وصورتها . وتبدو هذه الظاهرة واضحة جلية حين يعبر الطفل عن أنواع الحيوان والطيور . فقد يسمى كل طائر « دجاجة » وكل حيوان كبير حماراً أو حصاناً . ويتوقف مسلك الطفل إلى حد كبير على بيئته ، وتجاربه الأولى فيها .

وكذلك الناس في حياتهم العادية يكتفون بأقل قدر ممكن من دقة الدلالات وتحديدها، ويقنعون في فهم الدلالات بالقدر التقريبي الذي يحقق هدفهم من السكلام والتخاطب، ولا يكادون يحرصون على الدلالة الدفيقة المحددة التي تشبه المصطلح العلمي . وهم لذلك قد ينتقلون بالدلالة الخاصة إلى الدلالة العامة إيثاراً للتيسير على أنفسهم، والتماساً لأيسر السبل في خطابهم.

ويبدو أثر هذا واضحاً قوياً فى الصفات والنعوت حين تصطنع فى مجال أعم، فتصبح « الموسيقى » مثلا فى رأيهم « لذيذة » ، وحين « يتذوقها » السامع . وتلك هى الظاهرة التي جعات للحية والسيف والعسل عشرات من الأسماء فى اللهة العربية .

ومن هذا التعميم أن «البأس» في أصل معناها كانت خاصة بالحرب، ثم أصبحت تطلق على كل شدة، وأن الناس في خطابهم الآن يطلقون كلمة «الورد» على كل زهر، وكلمة «البحر» على النهر والبحر. ومن هذا التعميم أيضا تحويل الأعلام إلى صفات، فالعلم «قيصر» قد يطلق وبراد منه العظيم الطاغية، «ونيرون» الظالم أو المجنون، «وحاتم» السكريم المضياف، و عرقوب» للمخادم القليل الوفاء.

ومثل هذا في اللغات الأوربية كلمة « arrived » التي كانت تعني الوصول

إلى شاطى ُ النهر ، وأسبحت الآن لمجردالوصول، وكلمة « Virtue »التي تمنى الآن « الفضيلة » كانت في الأصل اللاتيني مقصورة على صفة الرجولة .

#### -4-

## انحطاط الدلالة

وكثيراً ما يصيب الدلالة بعض الأمهار أو الضعف ، فبراها تفقد شيئا من الرها في الأذهان ، أو تفقد مكانها بين الألفاظ التي تقال من المجتمع الاحترام والتقدير . فهناك ألفاظ تبدأ حيامها بأن تعبر في قوة عن أمر شنيع أو فظيع ، والتقدير . فهناك ألفاظ تبدأ حيامها بأن تعبر في قوة عن أمر شنيع أو فظيع ، ألحا طرقت الآذان فزع المرء لسماعها ، وأحس أمها أقوى ما يعبر عن تلك الحال ، ثم نمر الأيام وتشيع تلك الألفاظ ، وبكثر تداولها بين الناس ، وهم عادة مشغوفون في كلامهم بالإسراف والمفالاة ، فيستعملونها في مجال أضعف من مجالها الأول رغبة منهم في أن يحيطوا معانبهم بحالة من القوة لامبررلها في الحقيقة . وهنا تنهار القوة التي في الدلالة الأولى ، ويصبح اللفظ بعد شيوعه مألوفا لاتخيف دلالته ولا تفزع لها القفوس . فني اللغة الإنجليزية مثلا ثلاث كلات في الوسف بالشفاعة أو الفظاعة هي : Dreadful, Terrible, Horrible كانت إذا استعملت خلال القرن الثامن عشر أقزعت السامع ، وجعلته يشعر بما يشبه هول القيامة . فلم يكن السكتاب يتفاولونها إلا حين يثور بركان ثورة عنيفة ، أو حسين ترازل ولم يكن السكتاب يتفاولونها إلا حين يثور بركان ثورة عنيفة ، أو حسين ترازل الأرض ذار الا يحرب المدن ، وبذهب ضحيته آلاف من البشر ! ا ثم انهارت دلالة هذه الأوساف وسمعناها على السجادة ، أو اصطدام دراجة بالحائط ، ونحو هذا ! ؟

ويشبه هذا ما نسمعه في بعض لهجات الخطاب حين تستعمل كلمة « القتل والقتال » في الشجار حتى مع ضعف شأنه ونتأنجه . وكذلك كلمة « الـكرسي »

استعمات فى القرآن الـكريم بمعنى « العرش » فى قوله تعالى « وسع كرسيـــه السماوات والأرض » ؛ غير أن هذه الـكلمة أصبحت الآن تطلق على «كرسى » السفرة وكرسى المطبخ .

وكانت السكلمة الإنجليزية Astonish فيها مضى تعنى أصيب بصاعقة ، فأصبحت الآن وقد اقتصرت دلالتها على الدهشة والاستغراب . والوصف « لثيم » في اللغة العربية كانت دلالته في الأساليب القديمة أقوى مما هي عليه في ألسنة الناس الآن . ويقال في كل هذا إن دلالة اللفظ قد أصابها الصعف بعد القوة .

وهناك ألفاظ أخرى تصيبها الخسة بعد الرفعة وتفقد الاحترام الذي كان لها في المجتمع . وأكثر ما يكون هذا في الألقاب الدنيوية كلفظ « أفندى » حين تقارن حلما في أواخر القرن التاسع عشر بحالها في منقصف القرن العشرين . وقد كان « الحاجب » في الدولة الأندلسية بمثابة رئيس الوزراء ، ورأينا آنها ما أصاب كلمة « الوزير » العربية حين أصبحت في الإسبانية لا تمني أكثر من شرطي ، وفي الإيطالية « مساعد عشماوى » !! كما رأينا أن « طول اليد » قد وردت في الحديث الشريف بمني السخاء والجود حين قالت للنبي نساؤه « أينا أسرع لحاقاً بك يا رسول الله ؟ » فقال صلعم : « أطول كن يدا » !! والسكلمة كما هو معروف لنا جميعاً تستعمل الآن هي الألسنة وفي لهجات الخطاب بمعنى السرقة .

وأخيرا يكنى أن نذكر ما أصاب الكلمات التى تمبر عن « المرحاض » فى الأجيال المختلفة من خسة فى الدلالات أدت إلى الاستبدال بها ألفاظاً أخرى فى أزمنة متعاقبة .

#### - { -

# رقى الدلإلة

فسكما قد تنحط الدلالة في الألفاظ قد تقوى في ألفاظ أخرى ، غير أن ضعف الدلالة أو انحطاطها أكثر ذيوعاً في اللغات بوجه عام .

ويحدثنا ڤندريس (۱) أن لفظ «مارشال» قد أنحدر إلينا من «خادم الأسطبل» وأن لفظ Knight التي كانت تعبر في فروسية القرون الوسطى عن مركز مرموق انحدرت إلى لفات أوربا من معنى أصلى هو « ولد خادم » .

وفى لنتنا العربية أنى على الـكلمة بن « ملاك ورسول » عهد كانتا فيه بمعنى الشخص الذى يرسله المرع فى مهمة مهما كان شأنها ، ثم تطورتا وأسبح لها تلك الدلالة السامية ألتى نألفها الآن .

وكانت كلمة « السفرة » تمنى في الأساليب القديمة طمام المسافر ، وهي الآن على ألسنة تجار الأثاث ذات شأن . بل حتى كلمة « العفش » التي لم تكن تفيد سوى « سقط التماع » نسمعها الآن في كثير من الأحيان تطلق على جهاز المروس ، وأثاثها الثمين الفالى ؛ وكذلك السيارة الفخمة يتواضع الناس الآن ويطلقون علها لفظ « العربة » ! !

وحين نستمرض الاستمال المسربي القديم للفظى « السلطان والملك » لا نكاد نامح فرقاً واضحاً بينهما ، فكان كل منهما يطلق على صاحب الولاية والحسكم مهما صغر شأنه ،حتى كان القرن السابع الهجري فأصبح كلمن اللفظين لقباً عظيا من ألقاب الحسكام والولاة ، ووجدنا الحاكم يؤثر أن يلقب بلفظ «الملك»، «السلطان»، ويستشمر معه عظمة الحكم أكثر من استشعاره مع لفظ «الملك»،

<sup>(</sup>I) Language, p 227,

رغم أن حكام المهاليك والأيوبيين كانوا يلقبون بهما معاً ، فيقال مثلا « السلطان الملك فلان » ، غير أن لقب السلطان كان دائما أسبق في النصوص ، وأوضح في الدلالة على عظمة الحاكم ، بل كان يقتصر عليه في بعض الأحيان . ويقال إن أول من لقب بلقب « ملك » وزير من وزراء الفاطميين يسمى « رضوان » لقب باللك الافضل (1) . أما في العصر الحديث فأصبح « الملك » لقبا أرق ومركزا أسمى بين الحكم من لقب « السلطان » .

هذا ويروى لنا أن المراكز العلمية في القرن السادس الهجرى قد استقرت على حال معينة ، فأصبحت محددة المعالم متدرجة الرتب في سلسلة من الألفاظ التي اصطلح عليها (٢٠) وهي :

المعلم ، فالمؤدب ، فالمدرس ، فالمدد ، فالشيخ ، فالأستاذ ، فالرحالة ، فالعالم ، فالإمام !!

ومن المرجح أن رواة هذه السلسلة من الالتاب العلمية قد أسرفوا بعض الإسراف ، فتلك مراحل كثيرة لا نظن أنها كانت كلما ملتزمة في الترق العلمي، بل لا نظن أن « الرحالة » كان لقبا أرقى من الأستاذ، ولعله كان من ألقاب بعض الأساتذة الذين اشتهروا بالتجول والأسفار . وعلى كل حال نلحظ هنا أن لقب المدرس أقل منزلة من « المعيد » ، وأن المعيد في ذلك العصر كان يعادل عندنا فلآن الأستاذ المساعد !!

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ج ٩ ص ٣٩٨ ٥

 <sup>(</sup>۲) كتاب التربية عند المرب س ٣٦ -٣٥ ; تأليف خليل طوطح - المطبعة التجارية بالقدس .

#### -0-

## تغير مجال الاستعمال

وذلك هو ما يسمى « بالجماز » ، وقد تحدثنا عنه آ نقاً ، ولم يبق إلا أن نشير إلى أن هذا البقل من مجال إلى آخر سواء كان عن عمد أو من غير عمد ، له مبرراته ودوافعه التي تتلخص في الأحوال الآتية :

## ( ١ ) توضيح الدلالة :

وجعل الصورة الذهنية من الجلاء والصقل بحيث لا تترك مجالا للوهم أو الشك . ويكون هذا عادة حين تنتقل الدلالة المجردة إلى مجال الدلالات الحسوسة المموسة الملوسة . وهي عملية أشبه بتحميض الصور الشمسية لتوضيح معالمها . فبعد أن كانت الدلالة لا تدرك إلا إدرا كا عقلياً بعيداً عن الحواس أسبحت مما يرى ويسمع ويلس ويشم ، وسهل على الأذهان القاصرة أن تفهم مدلولها ، وأن تبين حدودها ومعالمها ، بعد أن كانت مجرد فكرة عقلية قد يضل الذهن في حدودها .

وتلك عملية تصويرية يلجأ إليها الأدباء، والموهوبون من أهـل الفن، لتجلية الصورة الذهنية وصقالها أمام قرائهم، والمطلمين على إنتاجهم الفنى فالرسام والمصور حين يعبر لنا بريشته وألوانه عن بمض المانى المجردة : كالحنان أوالحقد أو الصبر أو البخل أو الطموح ، يتخير لنا صوراً براها ونكاد نلمسها، ولايزال يبرز من معالمها بحسن ألوانه حتى يصبح المجرد محسوساً ملموساً.

وكذلك الأديب أو الشاءر حين يريد أن يوضح سيطرة البخل أو الطموح على إنسان ما ، قد يلجأ إلى الدلالات الحسوسة يلتمس منها وسائل الإيضاح

والتجلية حتى يتم له ما يبغى من قوة التأثير فى عواطفنا ، والانفمال بنصوص أدبا، أو شعره . فالمشاعر الذى أراد أن يصف لنا كيف قضى على « ضفن » أقربائه وحسدهم له فقال :

وذی رحم قامت أظفار ضغنه بحلمی عنه وهو لیس له حلم

قد استمان على تجلية « الصنفن » بصورة بشعة لحيوان له أظفار ومخالب غيفة . تلك عملية فنية عاطفية أكثر منها عقلية ، وللشعور الفي فيها كل الأثر ، وليس للمقل أو التفكير الفاسني مساهمة تذكر في مثل هذا النقل . فلا يكاد الفيلسوف يحاول في تفكيره نقل الدلالة المجردة من مجالها إلى مجال المحسوسات. وكأنما قد أحس في نفسه القدرة على فهم قلك الدلالات المجردة ، وتحديد معالمها دون الاستمانة بالملموس المحسوس .

وأوضح ما تكون تلك العملية فيما يسمى بالكنايات الأدبية كأن يكنى عن « الكرم » بكثرة الرماد ، وعن « القذلل » بإراقه ما الوجه ... الخ .

فنقل الدلالة المجردة إلى المجال المحسوس بما يمهرفيه الأدباء والشعراء وأصحاب الخيال ، وهو كثير الورود فى الأدب العربى ، وهو الذى يستحق أن يسمى بالمجاز البلاغى .

# (ب) رقى الحياة المقلية:

يجمع الباحثون (١) في نشأة الدلالة على أنها بدأت بالمحسوسات ، ثم تطورت إلى الدلالات المجردة بتطور العقل الإنساني ورقيه . فكلما ارتقى التفكير العقل جنح إلى استخراج الدلالات المجردة وتوليدها والاعتباد عليها في الاستعمال . وهنا نلحظ أن الدلالة تنتقل من مجال الحسوس إلى مجال الدلالات المجردة ،

Language by Bloomfield. p. 429. (١)
( عرا المحالة الألفاط )

ويمكن تسمية هذه الظاهرة بالمجاز أيضاً ، ولكنها ليست ذلك المجاز البلاغى الذى يممد إليه أهل الفن والأدب، فلا يكاد يثير دهشة أو غرابة فى ذهن السامع، فليس المراد منه إثارة الماطفة أو انفعال النفس ، بل هدفه الأساسى الاستمانة على التعبير عن المقليات والمانى المجردة .

فهو لهذا يمد مرحلة تاريخية متميزة التطور الدلالة عند الأمم ، ف حين أن المجاز البلاغى لا يتوقف وجوده أوشيوعه على تطور العصور التاريخية ، بل يتوقف على ما يشيع ببن الناس من جنوح إلى الماطفة والخيال ، أو من حدة في المزاج والانفعال النفسي في عصر من المصور .

وانتقال الدلالة من المجال المحسوس إلى المجال المجرد يتم عادة فى مسورة تدريجية ، وتغلل الدلالتان سائدتين جنباً إلى جنب زمناما ، خلاله قد تستعمل الدلالة المحسوسة ، فلا تثير دهشة أو غرابة ، وتستعمل فى نفس الوقت الدلالة المجردة فلا يدهش لها أحد . وليست إحداها حينئذ بأحق وأولى بالأسالة من الأخرى ، حتى يمكن أن تعد إحدى الدلالتين مما يسمى بالحقيقة ، والأخرى مما يسمى بالمجاز ، إذ لا مجاز ولا حقيقة بينهما فى مثل هذه الحال .

ثم قد تنزوى الدلالة المحسوسة فى ركن صغير من أركان الدلالة الأصلية ، ونشر عليها حينئذ فى بعض النصوص القديمة المتحجرة ، أو الأمثال فى صورة نفس اللفظ أو بعض مشتقاته . وقد تبدئر الدلالة المحسوسة ، وبصعب حينئذ الاستدلال على أصلها .

نإذا عرفت مثلا أن المعاجم العربية تعص على أن « الرطانة » هى الإبل مجتمعة ، وطبيعى أن يصدر عنها حيئند أصوات مبهمة يشبه بمضها بعضاً ، ولا تكاد الآذان تميز منها لفظاً أوما يشبه اللفظ ، ولا جملة أو مايشبه الجملة، تصورنا لهذا أنه من المكن أن تلتقل هذه الدلالة إلى التعبير عن كل كلام مهم بلغة

أجنبية لا يستبين منه السامع شيئاً ، وأن تصبح « الرطانة » ذات دلالة جديدة مجردة هي على حسب ما جاء في قاموس الفيروزبادي : « الـكلام بالأعجمية » .

وقد مر عهد على لفظة « الرطانة » كانت تستعمل فيه لهاتين الدلالتين ، وبنسبة تسكاد تكون واحدة . ثم كان أن كثر شيوع الدلالة المجردة ولم نعد ثرى « الرطانة » بالمعنى المحسوس ، أى الإبل مجتمعة مع رفاقها ، إلا كقطعة متحفية في ثنايا المعاجم العربية القديمة .

وقولذا إن « الرطانة » بمعنى الـكلام بالأعجمية قد انحدرت من « الرطانة » بمعنى الإبل مجتمعة ، لا يعسدو أن يكون فرضاً ترجحه الصلة اللمحوظة بين الدلالتين . وليس لدينا أدلة عاطعة على هذه الصلة تؤكد لذا هذا الفرض بما لايدع مالا للشك ؛ لأن تاريخ الألفاظ غامض ، والملابسات التاريخية في تطور دلالاتها قد نسيت ، وأصبح من العسير الاستدلال عليها . فليست الألفاظ ماوكا أو حكاماً ليمنى الناس بتاريخها، أو ليؤرخوا مراحل تطورها ، ولهذا لانفالي فنسلك مسلك ليمنى الناس بتاريخها، أو ليؤرخوا مراحل تطورها ، ولهذا لانفالي فنسلك مسلك الاشتقاقيين من الربط بين الدلالات لمجرد الاشتراك في لفظ من الألفاظ . لأن الاشتراك في اللفظ قد لاتكون له أية أسالة ، بل هو مجرد مصادفة نشأت عن التطور الصوتى في إحدى السفاهة » دلائتين ها :

(۱) خفة الحلم أو الجهل . (۲) وصف للطعنة حين يسرع منها الدم ويجف ، فليس من الضرورى أن نربط بين الدلالتين ، وأن نجعل إحداها أصلا والآخر فرعا له . فن المكن أن « السفاهة » التي هي وصف معين للطعنة كانت لها صورة أخرى تختلف في حرف أو أكثر ، وأنها تطورت صوتيا لسبب ما ، فأخذت هذه الصورة التي تصادف أن ماثلت كلة « السفاهة » يمعني الحق . فن يدرى لمله كان في قديم الزمان كلتان مختلفتان في البنية والمنيها: السفاهة بمنى الحق، وسوتيا ، و « الزياهة » بمنى الطعنة التي يجف دمها ، ثم تطورت « الزياهة » صوتيا ،

وأصبح لها صورة جديدة هي « السفاهة » ، فكان الربط بين الدلالتين من أجل هذا العطور الصولى .

وتبدو مغالاة الاشتقاقيين حين يربطون بين الدلالات لمجرد الاشتراك في الحروف الأصلية ، أو المادة الأصلية للاشتقاق . فعندهم مثلا أن « إبليس» مشتق من « أبلس » ، و « جهنم » مشتقة من « التجهم » ! ! وعندهم كذلك أن « الخيل» من الخيلاء ، وأن رحم المرأة من الرحمة .

أما الحدثون من اللنويين فيلتزمون موقفاً معتدلاً في الربط بين الدلالات حين يكون الاشتراك في الصورة غير تام ، فيقولون مثلا : إذا كان لابد من الربط بين ﴿ الخيل والخيلا \* فن الواجب اعتباد كلمة ﴿ الخيل \* هي الأصل ، وأن دلالتها المحسوسة هي التي ولدت لنا بعد ذلك دلالة مجردة في صورة ﴿ الخيلا \* » و كذلك الواجب اعتباد كلمة ﴿ الرحم \* هي الأصل وأن دلالته المحسوسة قد تطورت إلى دلالة مجردة هي ما نألفه في كلمة ﴿ الرحمة \* .

ومع أن المحدثين ينادون بوجوب الحيطة والحذر والاعتدال في الربط يبن الدلالات ، لا يشكون في أن كثيراً جداً من الألفاظ التي تمبر عن دلالات مجردة قد أمحدرت إلينا من دلالات محسوسة ؟ ويكني أن نستعرض ما جاء في المعاجم المربية من كلمات مثل [الحقد ، المدح ، القلق ، النفاق ، الشجاعة ، الكره ، الضنينة ، المداهنة ، الشؤم ، التفاؤل ، الذكاء ؟ الأفن ، الجد] .

ليتضح لنا أن بعضها إن لم يكن كلها قد أنحدرت عن دلالات محسوسة : الحدد : حقد المطر احتبس ، وحقدت الغاقة امتلاً ت شحها !

المدح : مدحت الأرض والخاصرة انسعتا ا

القلق : الحركة والاضطراب، ومن هنا جاء الانزعاج!

النفاق : قالوا إنه من نافقاء اليربوع !!

الشجاعة : الأشجع هو الأسد، والشَّجع هو الطول !

الـكره: الـكرمة الأرض الغليظة الصلبة أو الحرب!

الصنينة : ضنن الجل إبطه ؟ فهل كان حقدهم تحت آباطهم ؟ !

الداهنة : هل تمت الداهنة بمنى النفاق إلى « الدهن » بصلة مًّا؟

الشؤم: ضد البمن ، والسود من الإبل ، فهل هو شؤم لأنه يتصل بناحية اليسار المشئومة لدى العرب ، أو لسواد لونه كالإبل السوداء ؟ !

التفاؤل: الفئال ككتاب لعبة الصبيان يخبئون الشيء في التراب ، ثم يقتسمونه ويقولون في أيها هو ؟

الذكاء: ذكت النار اشتد لهبها!

الأَفَن : قلة اللهِن ، فهل منه جاء الأفن بممنى السفه ؟ !

الجـــد: من معانيه امتلاء بطن الدابة من العلف .

\* \* \*

وليس النقل بين الدلالات مقصوراً على ما تقدم من نقل الدلالة المجردة إلى عال المحسوسات أو العكس ، بل قد يتم بين المحسوسات بعضها مع بعض لصلة بين الدلالتين في المسكانية أو الزمانية ، أو اشتراك في جزء كبير من الدلالة ، فهذاك ألفاظ كثيرة لوحظ تطورها في الدلالة ؛ فائتقل كل منها من دلالته إلى دلالة أخرى تشترك معها في المسكان مثل « الذقن » حين تستعمل في خطاب الناس بمهنى « اللحية » ، ومثل « الشغب » حين يطلقونه على الشارب مع أنه بريق الأسنان ، ومثل «السماء» التي تروى الماجم أن من معانيها السحاب والمطر ،

أو تشترك معها فى الزمان مثل « الشياء » يمعنى المطر فى خطاب المصريين وكلامهم . كذلك حين نطلع على ماورد فى قاموس الهيرزبادى من حديثه عن

كلة « المشاء » ثرى أنه لم يكد يحدده بوقت معين ، ونشعر من النص القاموسى أن « المشاء » قد تأرجحت دلالتها بين ثلاثة أزمنة متصلة من اليوم إذ يقول : إن المشاء أول الظلام ، أو المغرب إلى المتمة ، أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر ] . فلعل « العشاء » في الأصل كانت محصصة لزمن من هذه الأزمنة ، ثم انتقات دلالتها في بيئات عربيسة مختلفة إلى الزمنين الآخرين للتقارب في الناحية الزمانية .

أو تشترك الدلالتان في بمض المعنى مثل « النبيل » حين يستعمل بمعنى « الشريف » أو المكس ، رغم أن « النبل » هو « النجابة » ، والشرف هو « العاد »

ومثل « النبيه » حين يستعمل فى خطاب العاس بممىي « الذكى » رغم أن النباهة هى الشهرة ؛ وكذلك حين يستعملون « الشجرة » مكان « النخلة » أو العكس ؛ وحين يستعملون « العاير » بمعنى « الدبان » ·

والألفاظ التي تشترك في بعض المنى ، تشبه عادة بالدوائر التقاطعة التي تشترك في أجزاء متفاوتة من سطوحها ، والتي يجعلها الاستمال في دوران مستمر على الألسنة . وهي في دورانها وحركتها قد يتصادف أن إحداها تنطبق على أخرى تمام الانطباق ، ويصبح للدلالة الواحدة لفظان ، أو بمبارة أخرى يقال حينئذ إن إحدى الكابات قد انتقلت من مجالها إلى مجال آخر ، واتخذت دلالة جديدة تمت للدلالة السابقة بعض الصلة .

وأوضح ما تسكون هذه الظاهرة في الصفات والنعوت التي تتضمن عادة دلالات مجردة غير واضحه المعالم والحدود في أذهان كثير من الناس.

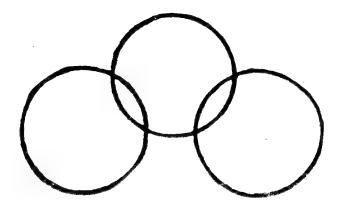

وكان العربي يمبر عن الشيء الغريد الذي لا نظير له بسكلمة « اليتيم » . ويعبر عن « الأزرق » بسكلمة الأخضر فيقول فى وصف الأمواج : « متى لجج خضر لهن نئيج » ، ويعبر عن العيون الخضر بالعيون الزرق ،

ولذلك جاء تنا معظم الكلمات التي قيل عنها إنها مترادفة في صورة صفات ونعوت . فإذا قال صاحب جواهر الألفاظ إن [ الديء . اللثيم • الحسيس . الزنيم . المهين . الوغيم . الوضيم . الضميف . الحامل . الساقط . الرذل النذل] (١) كلها بمعنى واحد تصورنا أنها كلمات تشترك في جزء كبير من المني ، وإن تفاوت هذا الجزء الذي تشترك فيه . وهي لهذا تشبه الدوائر المتقاطمة التي يحركها الاستمال في دوران مستمر ، حتى يتصادف أن تنطبق إحداها على أخرى تمام الانطباق ، وهنا يكون الترادف الحقيق بمناه العلمي الدقيق .

علينا إذن فى الحديث عن نقل الدلالة من مجال إلى آخر أن نتذكر كلل ما تقدم ، وأن نتذكر ممه ذلك النقل المتممد الذى تتطلبه مستحدثات الحياة من منشآت ومخترعات جديدة كنقل [السيارة والقاطرة والقطار] من مجالها القديم إلى مجال حديث دعت إليه الحضارة ومستلزماتها .

<sup>(</sup>١) جواهر الأافاظ لقدامة بن جمفر س ٣٨٠

# الفصِّ اللعاشِرُ دور الدلالة في الترجمة

عرض كثير من الباحثين لمشكلة الترجة وقصورها عن تصوير كل ما يتضمنه النص المترجم من أفكار وأخيلة وجال لفظى . وأحس القاعون بعملية الترجمة في كل عصور التاريخ بتلك الصعوبات التي تصادفهم ، ووقفوا على بعض أسرارها ، ولكنهم مع هذا لم ينصرفوا عن الترجمة ، بل ظاوا يتابعون جهودهم جيلا بعد جيل وعصراً بعد عصر ، فيوفقون حيناً ويخفقون أحياناً . ذلك لأن الأمم والشعوب قد رأت منذ القدم حاجتها الملحة في اتصال بعضها ببعض ، وفي تبادل الثقافة تبادل الشافة كا تتبادل السلع . ثم تبين للمفكرين في الأمم أن تبادل الثقافة يحول دونه حصون منيعة فصلت بين بني الإنسان ، وتلك هي التي نسميها باللغات . فأداة التفكير تختلف من أمة إلى أخرى ، وقد تقسع مسافة الخلف حتى ليخيل إلينا أن الاتصال عسير أو مستحيل ، وقد تقرب فيراها الباحث هيئة يسيرة ،

وقد استطاع دارسو اللنات البشرية ، أن يقسموها لنا في صورة فصائل أو أسر ؟ وتتضمن كل فصيلة ، عدداً من اللغات التي تنتمي إلى أرومة واحدة وأسل واحد ، ولذا تشابهت في كثير من عناصرها ، فأمكنت الرحلة بين فروعها دون عناء كبير . . أماحين كانت الرحلة بين لغة من فصيلة ، وأخرى من غير فصيلتها نقد كان المنت والمشقة .

وأولئك الذين حاولوا التطلع إلى ما وراء تلك الحصون التي ندعوها باللمات نفر قليل من الناس في كل أمة ، بل في كل عصر . وهم الذين قربوا بين

الشعوب، ووصلوا الإنسان بأخيه الإنسان، رغبة في تبادل المنافع والمعارف، عسى أن يتكون من الناس جميماً مجتمع إنساني يسوده التعاون والتفاهم.

وقد عرف أصحاب المدنيات البشرية القديمة شدة حاجتهم إلى الترجمة ولمسوا معها صعوبة الانتقال بأفكار الصين وحكمتهم إلى بيئة اليونان ، أو إلى بيئة المصريين القدماء . ذلك لأن اللفة الصينية واليونانية والمصرية القديمة تنتمى إلى فصائل لغوية متبابنة.

وجاء العرب فحاولوا نقل فلسفة اليونان وعادمهم إلى اللغة العربية فصادفوا المشقة والعسر ، ولم يحقق النجاح منهم إلا القليل ، لأن أكثر المترجين في العصر العربي نقلوا آثار اليونان عن السريانية لا عن لنتها الأصلية ، مما جعل السيرافي يتشكك في صحة هذا النقل ، ويثير تلك المحاورة الطريفة (١) التي كانت بينه وبين « يونس بن متى » في حضرة الوزير ابن الفرات المتوفى سنة ٣٢٠ ه .

فالسيرافي أحد علماء العربية في القرن الثالث الهجرى ، وبمن عاصر والمترجين الذين اضطلعوا بنقل علوم اليونان وفلسفتهم . ونلحظ في تلك المناظرة التي سجلها أبوحيان التوحيدي في رسالتة ثورة السيرافي على ترجمة « يونس بن متى » وشكه في صحتها ، فهو يتحفظ في الترجمة عامة ويخاطب يونس بقوله [على أن هناك سراً ما علق بك ولا أسفر لمقلك ، وهو أن تعلم أن لفة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها مجدود صفاتها ، في أسماتها وأفعالها ، وصروفها وتأليفها ، وتقديمها وتأخيرها واستعارتها وتحقيقها ٠٠٠ إلخ] وهكذا نرى أن مشاكل الترجمة كانت موضع مدارسة ومناظرة بين القدماء كما هي بين الحدثين . وقد زادها دراسة وتفصيلا عبد القاهر الجرجاني منذ مايقرب من تسعة قرون في كتابه « أسرار البلاغية في وخرج على الناس بنظريته في قرون في كتابه « أسرار البلاغية في الناس بنظريته في الناس بنظريته في الهاس بنظريته في المناس بنظريته في المناس بنظريته في الناس بنظريته في المناس بنظريته في الناس بنظريته في المناس المناس بنظريته في المناس بنظريته في المناس بنظريته في المناس المناس

<sup>(</sup>١) المقابسات لأبي حيان التوحيدي ص ٧١ -

<sup>(</sup>٢) أسرار البلاغة س٢٣ .

الترجمة التي يحدثنا فيها عن أن العرب تعرف أجزاء الجسم في الإنسان والحيوان معرفة تامة ، وقد وضعت الكل جزء منها لفظاً خاصا ، فالشفة في الإنسان عي المشفر » للبعير « والجحفلة » للفرس . وهذه فروق ربما وجدت في غير لفة العرب ورعالم توجد . ويرى عبدالقاهر أن بعضاً من الشعراء والرجاز قد استعملوا بعض هذه الألفاظ مكان البعض الآخر ، وأحلوا لفظة منها محل لفظة أخرى ، متأثرين بالإنشاد والانفعال ، دون أن يهدف عملهم هذا إلى نكتة بلاغية ، أو زيادة في تصوير . فقد استعمل العجاج كلمة « الرسن » وهي للبعير ووسف بها « أنف المرأة » في قوله [ وفاحا ومرسنا مسرجا ] ، واستعمل شاعر آخر كلمسة « الجحفل » التي تعني شفة الفرس في وسف ناقته بأن للماء سوتاً مسموعا عند نروله ما بين مشفرها وبين وريديها كأنه صوت مبرد الحداد فقال :

تسمع للماء كموت المسحل ببن وريديها وبين الجحفل

ووصف ثالث « سفار الإبل » بأنها « حفان » وهذه خاسة بصفار النمام ، وأطلق رابع كلمة « الشفة » الخاسة بالإنسان على « جحفلة » الفرس . ويعتبر عبد القاهر مثل هذه الاستعمالات من الاستعمارات غير المفيدة التي لا تعدو أن تكون توسماً في اللغة ، وليس من الضروري أن يكون في غير لغة المرب ، بل هو خاسة من خواص اللغة المربية ، ولا يصبح أن تنقل كا هي في لغة أخرى . فالفارسي مثلا إذا أراد أن يترجم إلى لغته نصاً من النصوص السابقة وجب أن ينقله بالمني ؟ أي بالكلمة المامة التي تدل على « الشفة » لا بالكلمة الحاسة التي تدل على نوع الحيوان .

أما الاستمارة المفيدة كأن تصف رجلا بأنه «أسد» ، أو طائرة بأنها «عقاب أو نسر » كما في قول شوقى :

أعتاب في عنات الجو لاح أم سحاب فر من هوج الرياح

فهنا يرى « عبدالقاهر » وجوب النقل باللفظ ومراعاة الاستعارة . فهو يرى في نقل الاستعارة غير المفيدة بلفظها مجالا للسخرية والضحك في حين أنه يرى أن نقل الاستعارة المفيدة بمعناها حرماناً من نكتة بلاغية . ويمبر عن هذا بقوله و فعرف اللغة وطرقها الخاصة يترجم بالمعنى ، أما هذه الاستعارة المفيدة والتشبيه المفيد والكناية المفيدة فتنقل كاهى من لغتها المترجم منها إلى اللغة المترجم بلها ، نقلا لفظياً على طريق الاستعارة أو التشييه أو الحجاز ، وإلا فقدت جالها وبلاغتها ] .

فعبد القاهر الجرجانى وهو فارسى الأصل وعلى علم باللفتين العربية والفارسية ولعله مارس الترجمة بين اللفتين فاتضحت له تلك المشاكل التى تصادف المترجمين ، يحاول أن يضع لنا نهجاً عاماً بالمزمه المترجم ولا يحيد عنه .

وفي الحديث عن مشاكل الترجمة لا يصع أن نقيجم ضعف المترجم في اللنسة التي يترجم منها أو التي يترجم إليها ، إذ لا يسمى المترجم مترجماً حقاً إلا حين يسيطر على اللغتين كتابة وقراءة . كذلك يجدر بنا أن نفترض إخلاص المترجم في عمله وحسن نيته ، وأنه حين أخرج النص المترجم قد بذل الجهد وتحرى الصواب ، ولم يكن متأثراً عذهب خاص يصبغ ترجمته بصبغة خاصة ، أى أن للترجمة مشاكل وصموبات حتى مع إنقان المترجم للغتين ، وأمانته وإخلاصه في عمله .

ومن تلك الصعوبات ما نسميه بهندسة الجلة . قاللغات تختلف في النظام الذي تخضع له الجل في تركيب كلماتها ، وعلاقة كل كلمة بالأخرى ، فللفعل مكان خاص من الجلة ، وللفاعل مكان آخر ، وللمفعول مكان ثالث وهكذا .

وقد يضطر المترجم إلى التقديم أو التأخير ؟ وإلى عملية تنظيمية خاصة حتى تبدو ترجمته جارية على المنهج المألوف في اللغة المترجم إليها .

كذلك من صعوبات الترجمة كل ما يتعلق بجهال الألفاظ وموسيقاها . فقد يؤثر الكاتب لفظاً على آخر لا لشيء سوى أن اللفظ له رنة رتيبة في أذن الكاتب والسامع ، أو لأنه ينسجم مع ما سبقه من ألفاظ أو ما يليه منها ، فتتكون من عباراته وجمله سلسلة من الأصوات اللنوية المسجمة التي لا تنبو في الآذان والأسماع . وتلك هي الصفة التي نفتقدها في كل ترجمة ، ولا سبا في ترجمة الألفاظ العربية .

فاللغة العربية من اللغات التي عنيت بموسيقي ألفاظها وعباراتها في كل المصور . فلها مما يسمى بالمحسنات اللفظية فنون وفنون ، تعرض لها المطولات من كتب البلاغة العربية ، وتسوق لها شواهد كثيرة من النظم والنثر . وبلغ تفتن السكتاب والشعراء والخطباء في تلك العناية اللفظية أن وضع لها المتأخرون من دارسي البلاغة قواعد ونظما أوشكت أن تصبح علما مستقلا من عادم اللغة العربية هو ما يطلق عليه و البديع » . ومن أشهر فنون البديع ما يسمى بالجناس كقول رجل للمأمون يتظلم من عامل له (١) : [ يا أمير المؤمنين ما ترك لى فضة إلا فضها ، ولا ذهبا إلا ذهب به ، ولا غلة إلا غلها ، ولا ضيعة إلا أضاعها ، ولا عرضا إلا عرض له ، ولا ماشية إلا امتشها ، ولا جليلا إلا أجلاه ] . ويقال إن المأمون قد عب من فصاحته وقضى حاجته !

فكيف السبيل إلى ترجمة مثل هذا الكلام وهو كثير فى اللفة العربية، وأى موقف يمكن أن يلتزمه المترجم حين تعرض له تلك المحسنات اللفظية التى قصدها الأدباء، وعمدوا إليها لتزيين آدابهم، وجعلها تتصف بالروعة والجال؟

وليس يعنينا هنا على كل حال البحث في هاتين المشكلتين ، مشكلة هندسة الجل ، ومشكلة الجال اللفظى ، وإنما الذي شهدف إليه من هذا الفصل هو تلك المشكلة الكبرى في الترجمة ، وهي التي تقصل بدلالة الكلمات وحدود معانيها بين لفة وأخرى .

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ج٢ ص ٢٠٨٠ .

ذلك لأن السكلمات تسكلسب دلالها في كل لغة بعد تجارب كثيرة من الأحداث الاجهاعية التي يمر بها المرء، وترتبط السكلمة في ذهن كيل منا بتلك الأحداث ارتباطاً وثيقاً، فتتلون دلالها بها ، وتظلل تلك الدلالة بالتجارب الخاصة للإنسان في حياته . وهي لدى فرد من البيئة الاجهاعية توحي بفللال من الدلالة قد لا تخطر في ذهن آخر من نفس البيئة ولأن نجاربهما مع السكلمة ختلفة ، ونظرة كل منهما لها متباينة ، تبعاً لتلك الأحداث التي ارتبطت بها في حياتهما . غير أن هناك قدراً مشتركا لدلالة السكلمات في كل بيئة ، هو الذي على أساسه يكون التعامل بالسكلمات ، وعلى مستواه يكون التفاهم بين الأفراد .

فإذا تغربت السكلمة وخرجت من بيئتها الاجتماعية إلى بيئة أخرى ، أى إلى لنة أخرى ، أى الى لنة أخرى ، أى الى لنة أخرى ، احتاج المترجم إلى جهد للحصول على ما يناظرها أو يرادفها في دلالتها ، لتؤدى في ذهن السامع الجديد في البيئة الجديدة نفس الدلالة ، أو ما يقرب منها في بيئتها الأصلية . وهذا يمكن أن يقال إن المترجم قد وفق في مهميته ، وأعطى صورة صحيحة لدلالة السكامة .

وعلى قدر شيوع السكلة في البيئة الاجتماعية ، وعلى قد ما تمر به من تجارب في الأحداث الدنيوية ، تسكسب تلك الظلل الدلالية ، وتترامى حدودها ، وتتمنح صورتها في الأذهان ، ويقال عن السكلمة حينئذ إن دلالتها واضحة قوية لا غمروض فيها ولا إبهام ، فلا تسكاد الأذن تتلقفها حتى يخطر في الذهن لها صورة بارزة المالم والحدود ، تضطرب لها النفوس ، وتنفعل العواطف. وهذا هو السر في أن بعض السكلمات ذات الدلالات المنفردة يتحايل عليها الناس في كل بيئة باصطفاع ألفاظ قليلة الشيوع أو ألفاظ أجنبية عن اللغة ، رغبة في أن تصبح الصورة منطاة بستار رقيق يخفى شيئاً من معالمها ، ويقلل من وضوحها ، فلا تخدش الحياء ، ولا تبعث على النفور والاشمئزاز ، وتتضح هذه

الظاهرة فى الـكلمات المعبرة عن أعضاء التناسل ، والعملية الجنسية وألفاظ الموت والأمراض والـكوارث وغيرها ، مما يـكنى عنه بألفاظ أخرى بعد زمن معين .

ودلالة الكلمات في مجال الأفكار وفي النشاط العلمي تلتزم عادة حدوداً لا تمكاد تتعداها ، فهي بين أصحاب الفكر وذوى الثقافات المتشابهة ، منائلة أو متقاربة في دلالاتها ، ولا سياحين تمرض تلك الكلمات لظواهم الطبيعة والأحوال الكونية في العالم . ولذا يقال دائماً إن ترجمة العاوم أيسر وأسهل ، لأن دلالة الألفاظ فيها محدودة مضبوطة ، وليست محل جدل أو نزاع في غالب الأحيان . فأهم ما يمني به صاحب العلم هو الفكرة والنظرة الموضوعية ، دون تأثر بشعور فردى أو بماطفة شخصية .

أما في ترجمة النصوص الأدبية فالمشكلة أشد عسراً ، وأصعب منالا . ذلك لأن الآداب تعتمد على التصوير والعاطفة ، والتأثير والانفعال ، إلى جانب ما يمكن أن تشتمل عليه من أفسكار . ولا يسكون الأدب أدبا إلا بخروج السكلمات عن دلالتها اللغوية ، وشعفها بغيض من الصور والأخيلة ، ومترجم الأدب لا يقنع عادة إلا بترجمة أدبية تبرز نواحي الجال في النص المترجم كي يتنوق القارى اكبر قدر ممكن من جال النص الأصلي ، ويقف على عناصر المهارة فيه .

وليست ترجمة الآداب بمستحيلة أو فوق طافة البشر ، غير أنها تحتاج إلى الجهد والمثارة ، وتتوقف إلى حد كبير على السيطرة والقوة في اللفتين . وقد عبر أحد الدارسين من المحدثين عن هذا بقوله [ إن لفة كل أمة وبخاصة اللغة الأدبية متحملة بعواطف خاصة قد لا تدركها الألفاظ ، ولكن يدركها الأدبب وحده . وكثيراً ما نقف أمام نص من النصوص وقفة المتردد الذي يتمنى لو أنه رأى الأدبب فيسأله عما أراد بهذا النص ، ويود أن لو كان حياً ليسأله عما يربد ،

بل هو يرجع بذهنه مستعرضاً ظروف الأديب ، نافتخاً فيه الحياة من جديد ليسأله عما يريد! ذلك أن من المانى ما لايزال فى بطن الشاعر كما يقولون ، لا نعثر عليه إلا بالجمد ، وإلا بمد أن نتعرف على قاموسه ونفسيته ، ومقدار احترامه لمدلولات الألفاظ، ومقدار جرأته فى الحروج عليها (٢) ] .

فإذا كان هذا هو الشأن في النصوص الأدبية التي هي من خلق الشعراء والكتاب، وهم ليسوا إلا طبقة موهوبة من الناس والبشر، فاذا يكون موقف المترجم إزاء النصوص الدينية المقدسة التي لا يقف أثرها عند عاطفة عابرة، أو انفعال وقتى، بل هي تسيطر على العقول والقلوب. وتحاط تلك النصوص الدينية عادة بهالة من القداسة والطهر تسمو بها فوق مستوى الإنسان.

من أجل هـذا لم يكن من الغريب أن يتحرج أمهر المترجمين في نقل هذه النصوص المقدسة إلى لغـة أخرى ، لا عن تزمت أو تأثم تدفعهم إليه العاطفة الدينية وحدها، بل لأنهم رأوها من الآداب في الغروة العليا إذا تسامت ، فخشوا أن يزيفوها ، أو يخلطوا في تراكيها ووصلات أجزائها .

وظل هذا الشعور يلازم الكتاب في كل العصور حتى أيامنا هذه . إذ يرى جهور الفكرين في كل زمان أن نقل تلك النصوص الدينية أشبه بنقل الزهرة من منبتها قد يعرضها للجفاف ونضب العبير ، وأنه من واجب القارى أن يتعرف على النص الديني في بيئته ، فن العسير أن يتذوقه في غير لفته كتذوق أصحاب اللغة له ، فهو من السمو والإعجاز بحيث إذا شاء أراك المعانى اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنما قد جسمت حتى رأتها العيون . وإن شاء لطف الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها الظنون "

<sup>(</sup>١) تيارات أدبية بين الشعرق والغرب . للمكتور إبراهيم سلامة ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) أسرار البلاغة ، ض ٣٣ .

ولنا فى قصة الترجمة السيمينية الممهد القديم مثل طيب يرينا كيف اختلفت الآراء فى ترجمة العصوص الديفية للتوراة وكتب الأنبياء.

وأول ذكر لهدن الترجمة ما ورد في كتابات أحد أحبار اليهود في القرن الثانى قبل الميلاد، ثم شاع أمر هذه الترجمة ببن اليهود أولا، ثم بين المسيحيين بمد ذلك. وقد اضطربت الروايات التاريخية بمض الاضطراب في شأن هذه الترجمة، وحيكت حولها بمض القصص والأسماطير. وأشهر تلك الروايات الترجمة، وحيكت حولها بمض القصص والأسماطير. وأشهر تلك الروايات وأكثرها ذيوعا، تلك التي تحدثنا عن أن أحد البطالسة حكام مصر في القرن الثالث قبل الميلاد أراد تأسيس مكتبة الاسكندرية ومدها بنفائس الكتب في المالم، فنصحه بعض خلصائه باستدعاء نفر من أحبار اليهود في فلسطين ليتوموا بترجمة المهد القديم من المبرانية إلى اليونانية. وكانت اليونانية حينئذ لفسة الكتابة والعلم، فطلب من الرئيس الديني لليهود في فلسطين أن يأذن بقدوم اثنين وسبمين حبرا من أحبار اليهود إلى الاسكندرية ليضطلموا بهذا الشأن الخطير، على أن يكون كل ستة منهم من قبيلة من قبائل اليهود الأثاني عشرة. فلما قدموا ومعهم نسخة معتمدة للمهد القديم بلغته الأصلية ، أكرم بطليموس فادتهم وأقام لهم الولائم والاحتفالات ، ثم أمر بوضعهم في جزيرة لينقطموا لتلك الترجمة وليتكون منهم ما يشبه المؤتمر الديني. وكأن أن أتموا الترجمة في سبمين يوما كما تقول الرواية.

ويرى بعض النقاد أنه بالرجوع إلى نصوص الترجمة اليونانية ، والبحث فيها تتضح معالم وإشارات تبرهن على أن الذين قاموا بالترجمة لم يكونوا من يهود فلسطين ، وإنما كانوا من يهود الاسكندرية . وقد كان بالاسكندرية حينئذ جالية يهودية كبيرة ، ولعلهم رأوا القيام بهذه الترجمة لتيسير العبادة ، وأداء الشعائر الدينية على أبناء الطائفة في لنة البيئة الجديدة ، وهي أيضاً أشهر لفة علمية في ذلك الزمن ، ذلك لأن يهود فلسطين حينئذ لم يكونوا على انصال

وثيق باللغة اليونانية ، ومن المشكوك فيه أن يكون بينهم ذلك العدد الوفير من العارفين بها والمسيطرين عليها ليستطيعوا القيام بمثل هذه الترجمة . غير أن هذا النقد نفسه عكن أن يوجه إلى يهود الإسكندرية الذين لم يعيشوا في كفف البطالسة قبل هذه الترجمة أكثر من ٣٥ عاما ، وتلك مدة قصيرة لا تكفى لإنقان لفة من اللغات في جيل من الأجيال، إتقانا يسمح لبعض أهله بإنام مثل هذه الترجمة ، فإذا أضيف إلى ذلك، أنه لم يعرف عن اليهود أنهم يتحمسون إلى ترجمة نصوصهم الدينية من العبرانية إلى لغات البيئات التي ينزحون إليها ، رأينا أن ف كرة قيام اليهود في الإسكندرية بهده الترجمة يعتورها بعض الضعف ، ولا تكاد تجدد ما يقوم أو يؤيدها .

وأياً ماكان الشأن في أصل المترجمين وبيئتهم ، فقد تمت الترجمة السبعينية قبل الميلاد بزمن طويل ، وثبت وجودها وتداولها بين اليهود قبل المسيحية ، كا ثبت انتشارها من الإسكندرية ، وانتقالها إلى البيئات الأخرى التي عاش بها اليهود . بل تمد هذه الترجمة أقدم مصدر لنصوص العهد القديم ، فليس بين أيدينا الآن نسخة عبرية تمادلها في القدم أو تقرب منها ، رغم أن العبرانية هي اللغة الأصلية للعهد القديم .

ويرى فريق من النقاد والباحثين أن أفسام الترجمة السبعينية غير متكافئة • وأن بعضها جيد غاية الجودة، في حين أن بعضها الآخرلم يصل إلى نفس المستوى ، ما يدل في رأيهم ، على تعدد القائمين بالترجمة ، واختلاف قدرتهم عليها .

وجاءت المسيحية فوجدت الترجمة السبعينية مشهورة متداولة بين اليهود، واعتمد عليما كيقاب الأناجيل من الحواربين اعتماداً كبيراً، فلم يرجعوا إلى النص العبراني إلا في النادر من الأحيان.

ولم تسكد المسيحية تثبت أقدامها في أنحاء كثيرة من العسالم حتى وجَدَناً اليهود يتنكرون لهذه الترجمة السبعينية ، ويحاولون تجريحها والانتقاص من (م١٢ — الألفاظ) قدرها ، ولا سيما في تلك المواضع التي يشتم منها التنبؤ أو الإرهاص بقدوم المسيح .

ورغم أن الترجمة السبمينية قد باغت بين المسيحيين حد القداسة في القرون الأولى للمسيحية ، وجدنا بعض الكتاب والنقاد يحاولون إسلاحها وتمديل بعض نصوصها ، ثم إخراجها إلى الناس في ثوب جديد . وكان لهدذا أن عت ثلاث تراجم جديدة للعهد القديم باللغة اليونانية خد للل القرن الثانى بعد اليلاد : --

(١) أولاها ترجمة عالم يهودى يدعى «أقويلا» ( Apuila ) في سنة المحمد علم يهودى يدعى «أقويلا» ( Apuila ) في سنة المحمد وهي ترجمة حرفية ، النزم فيها صاحبها التمسك بظاهر النصوص العبرية وصيفها ، وكان يهدف من ترجمته ألا يترك حجة للمسيحيين يعتمدون عليها في فـكرة الإرهاص بمولد المسيح في نصوص العهد القديم .

(ب) سياخوس Symmachus وهو كما وصفه النقاد نصف مسيحى . وكان من الأدباء السيطرين على زمام اللغة اليونانية ، فجاءت ترجمته أدبية سامية فى أسلومها ، رائعة فى تخير ألفاظها ؟ وإن ضحت ببعض معالم النص العبرى .

(ج) ثيودوشن Theodotion . وهو أيضاً نصف مسيحى . وقد اتخذ لنفسه مسلكا وسطاً بين الترجمتين السابقتين ، فكانت ترجمته مها لا يوصف بالحرفية الخالصة ، أو بعد من الترجهات الأدبية التي يطفى فيها الذوق الشخصى للمترجم على النصوص المترجمة .

ثم ظهرت بعد هـذا عدة ترجمات أخرى أشهرها ترجمة «أوريجين» (Origen) الذى أعاد الترجمة بعد أن تبينت له عدة فروق بين النص اليونانى والنص المبرى، فأصلح الأخطاء وأعاد المحذوف، وأخرج للناس نسخته وقد قسمت إلى أعمدة عرض فيها التراجم السابقة كما عرض فيها النص العبرانى الأصلى، حتى تـكون وافية بالمقارنة، فيستنير مها الباحث الدارس.

وآخر ترجمتين للعهد القديم باللغة اليونانية ،كانتا في القرن الرابع الميلادي ، فيها اتبعت نفس الطريقة التي اتبعها «أوريجين » . وهاتان الترجمتان كانتا أكثر تداولا واعتماداً في الكنيسة الشرقية . ثم لم تـكن هناك محاولة أخرى لترجمة يونانية بعد القرن الرابع الميلادي .

وهكذا ثرى أنه رغم أن المسيحيين في كل العصور قد نظروا إلى الترجمة السبعينية نظرة تكاد تبلغ حد القداسة ، ورغم أن كل الترجمات الحديثة إلى اللغات الأوربية قد أسست على تلك الترجمة اليونانية ، وجدنا عدداً من الكتاب يعيدون المحاولة ، ولا يقنعون بما جاء في الترجمة السبعينية ، فيستبدلون بألفاظما أخرى ، لأن تجاربهم مع الألفاظ ودلالاتها متباينة ، وشعورهم إزاءها مختلف ، هذا يؤثر لفظا يعينه ويأبي استعهال غيره ، وذلك يتخير لفظا آخر ويتمسك به ، وكامهم مخلص أمين في عمله ، حريص على إنقانه ، وكامهم يفهمون النصوص الأصلية ويحاولون جهدهم تصويرها والتعبير عنها .

وكذلك يمسكن القول في النرجمات القرآنية ، إلى اللاتينية ، والفرنسية ، والإنجليزية ، فقد تعددت تلك الترجمات ، واختلفت في كثير من ألفاظها ، لالشيء سوى أن تجارب المترجمين مع الألفاظ متباينة ، وما يحيط بالألفاظ من ظلال المهاني والدلالات يختلف من مترجم إلى آخر . وليس من الحكمة أن نفترض سوء النية في هؤلاء المترجمين ، أو أن نشك في نواياهم ، وليس من الهوأن نتصور جهلهم بإحدى اللغتين المترجم منها والمترجم إليها ، فسكاهم من أهل الفسكر الذين يحافظون على سمعتهم ، ويحرصون على أن يوسفوا بالأمانة والإخلاص في عملهم . ولذلك يجدر بنا حين نستعرض تلك الترجمات المختلفة لألفاظ القرآن الكريم أن نفترض فيمن قاموا يها البعد عن النرض أو الهوى ، وأنهم كانوا عن يحسنون فهم المربية ، ويجيدون الكتابة باللغة المترجم إليها . ثم مع هذا أو رغم هذا راهم يختلفون في تخبر الألف اظ وإيثار بعضها على بعض ، تبعاً

لاختـلاف تجاربهم معها ، وتبعاً لاختلاف حدودهـا وظلالهـــا فى ذهن كل منهم .

وقد رجعنا إلى رجمة الألفاظ القرآنية إلى اللغة الإنجليزية فوجدنا أقدمها يرجع إلى سنة ١٧٣٤ ميلادية وهي التي قام بها « جورج سيل » ١٨٧٦ في سنة ١٨٧٦ في سنة ١٨٧٦ في سنة ١٨٧٦ من اعاد الترجمة بعده ج . م . « رودويل » J.M. Rodwell في سنة ٢٨٨٠ في سنة ٢٨٨٠ وهؤلاء الثلاثة لم يكونوا من ثم « پلمار » E. H. Palmer في سنة ١٨٨٠ . وهؤلاء الثلاثة لم يكونوا من المسلمين أو معتنق الدين الإسلامي ، ولكنهم بذلوا الجهد ، وجاءوا بحما وسعته طاقتهم في إخلاص وأمانة ومثابرة .

ثم ظهرت بعدهم ثلاث ترجمات أخرى لألفاظ القرآن قام بها قوممن السلمين، ومحمن يتمسكون ويعزون بالدين الإسلام. ، ويحرصون على إظهار تماليمه وأحكامه في صورة وضاءة مشرقة ، لايشينها شين ولايشوبها زيف ، فبذلوا جهدهم ، واستنفدوا طاقتهم ، وأتوا عا وسعهم. وهؤلاءهم: محمد على الباكستاني سنة ١٩١٧، مرمدوك بكتال Marmaduke Pickthall سنة ١٩٣٠، وأخيرا يوسف على الباكستاني منذ سنوات .

وحين نستعرض هذه الترجمات الستة ، نراها تشترك فى ألفاظ كثيرة جداً ، ونراها مع ذلك تختلف فى بمض الألفاظ والعبارات التى رغم أنها جميماً تؤدى المعنى فى عمومه ، فقد تباينت إزاءها نظرة المترجمين وموقفهم منها . ولتوضيح ذلك وقع اختيارنا على بضع آيات من آخر سورة البقرة هى قوله تعالى :

[لايسكاف الله نفساً إلا وسمها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولاتحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولاتحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مؤلانا ، فانصرنا على القوم السكافرين ] .

فبينها رى معظم المترجمين يترجم كلة «البقرة» بالسكامة الإنجليزية «Cow» نرى أحدهم يستعمل كلة أخرى هي Heifer . كدلك بينها نراهم بشتركون جميعاً في كلة «Soul» للنفس، وفي كلمة Burden \_ للإصر، نراهم يختلفون في ترجة الألفاظ الآتية:

(1) for**c**e. (2) burden. (3) require. (۱) یکانب (4) impose a duty. (5) task. (6) place a burden. (1) its Capacity. (2) its Power. (3) its Capacity. (۲) وسعها (4) ability. (5) its Scope. (6) what it Can bear (1) Punish. (2) Punish. (3) Catch up, (4) Punish. (٣) يؤاخذ (5) Condemn. (9) Condemn. (1) act sinfully. (2) fall into sin. (٤) أخطأنا (3) make mistake (4) make a mistake (5) miss the mark (6) fall into error. (1) Be favourable. (2) Blot out our sins (3) forgive اعنى عنا (4) Pardon. (5) Pardon. (6) Blot out our sins (1) Spare us. (2) forgive. (3) Parodn. (4) grant Protection (5) absolve. (6) grant forgiveness.

وها نحن أولاء نعرض نص الترجمات المختلفة للآيات القرآنية الآنفة الذكر مرتبة على حسب تاريخ ظمورها .

(2) Protector. (3) Sovereign.

(5) Protector. (6) Protector

(r) ap (r)

(1) Patron.

(4) Patron.

#### 1 - George Sale. 1731.

God will not force any soul beyond its capacity: It shall have the good which it gaineth, and it shall suffer the evil which it gaineth. O Lord, punish us not, if we forget, or act sinfully: O Lord, lay not on us a burden like that which thou hast laid on those who have been before us; neither make us, O Lord, to bear what we have not strength to bear, but be favourable unto us, and spare us, and be merciful unto us. Thou art our patron; help us therefore against the unbelieving nations.

#### 2 - J. M. Rodwell. 1876.

God will not burden y soul beyond its power. It shall the good which it ha acquired and shall bear the evil for the aquirement of which it laboured. O our Lord; punish us not if we forget, or fall into sin: O our Lord; and lay not on us a load like that which Thou hast laid on those who have been before us; O our Lord; and lay not on us that for which we have not strength; but blot out our sins and forgive us, and have pity on us. Thou art our protector; help us then against the unbelievers.

#### 3-E. H. Palmer. 1880.

God will not require of the soul save its capacity. It shall have what it has earned, and it shall owe what has been earned from it. Lord, catch us not up, if we forget or make mistake. Lord; load us not with a burden, as Thou hast loaded those who were before us. Lord. make us not to carry what we have not strength for, but forgive us, and pardon us, and have mercy on us. Thou art our Soveriegn, then help us against the people who do not believe!

### 4-Maulvi Muhammad Ali: 1917.

Allah does not impose upon any soul a duty but to the extent of its ability, for it is (the benefit of) what it has earned, and upon it (the evil of) what it has wrought.

Our Lord: do not punish us if we forget or make a mistake. our Lord: do not lay on us a burden as Thou didst lay on those before us; our Lord; do not impose upon us that which we have not the strength to bear; and pardon us and grant us protection and have mercy on us, Thou art our patron, so help us against the unbelieving people.

#### 5-Marmaduke Pickthall: 1930

Allah tasketh not a soul beyond its scope. For it (is only) that which it hath earned, and against it (only) that which it hath deserved. Our Lord! Condemn us not if we forget, or miss the mark! Our Lord! Lay not on us such a burden as Thou didst lay on those before us! Our Lord! impose not on us that which we have not the strength to bear! Pardon us, absolve us and have mercy on us. Thou, our Protector, and give us victory over the disbelieving folk.

### يوسف على 6-

On no soul doth God Place a burden greater than it can bear. It gets every good that it earns, and it suffers every ill that it earns. (Pray): "Our Lord"! Condemn us not if we forget or fall into error; Our Lord! Lay not on us a burden like that which Thou didst lay on those before us; Our Lord! Lay not on us a burden greater than we have strength to bear Blot out our sins, and grant us forgiveness. Have mercy on us. Thou Art our Protector; Help us Against those who stand Against Faith.

وليس بمسير بمد هذا المرض لعدة ترجمات للألفاظ القرآنية ، إدراك السرّ في اختلاف المسلمين حول ترجمة القرآن الـكريم . إذ يرى جمهور كبير منهم أن ترجمة القرآن مهما بلغ المترجم من القوة في اللفتين لا تسكاد تحقق الهدف ، وذلك لأن للفة العربية نواحي خاصة من فنون البلاغة تمنى بها كل المناية ، وتذيع في أساليبها ولا تسكاد تشبهها في هذا لفة أخرى . فسع فنون الجال اللفظي التي أشرنا إليها آنفاً ، تقصف اللغة العربية بالعناية بالمجاز والاستعارة والـكناية أو التورية وغيرها من فنون التول الوثيقة الصلة بدلالة الألفاظ .

وقد تجلت هده الحقيقة بصورة أروع حين عرض بعض الباحثين من القدماء لألفاظ القرآن بالشرح والتفسير ، وتبين لهم أنه لا يتم فهم ألفاظ القرآن بالشرح على أساليبه ، وما يمكن أن ينطوى وراء تعبيرانه من المعانى والمقاسد . ولذا وضع أبو عبيدة كتابه المسمى « مجاز القرآن » وتحدث فيه عن المجازات القرآنية ، ودلالها اللطيفة . ويصف أبو عبيدة الآيتين :

« اعملوا ماشئتم » و « ومن شاء فليكفر » .

بقوله : إن هذا ظاهره الأمر وباطنه الزجر ، وهو من سنن العرب .

ثم ظهر لابن قتيبة كتاب نحت عنوان « تأويل مشكل القرآن » ، وفيه يمرض ابن قتيبة لما خنى عن العامة الذين لا يمرفون إلا اللفظ وظاهر دلالته على معناه ، وفيه يقول إن للقرآن من القوة والجال ما قد يخنى على غير أهل الذوق وأرباب البصيرة بالفن الأدبى . ولذلك لا يمرف فضل القرآن إلا من كثر نظره وانسع علمه ، وفهم مداهب المرب وافتنائها في الأساليب ، وما خص الله به لفتها دون جميع اللغات (۱) .

ففى قوله تعالى : « وألقيت عليك محبة منى » يتول ابن قتيبة : لم يرد في هذا الموضوع أنى أحببتك ، وإن كان يحبه ، وإعا أراد أنه حبيه إلى القلوب

<sup>(</sup>١) البيان العربي ص ١١ .

وقربه إلى النفوس . ويقول في قوله تعالى « وجملنا نومكم سباتا »: ليس السبات هنا النوم ، ولكن السبات الراحة ، أي جعلنا النوم راحة لأبدانكم .

ويمثل ابن قتيبة للاستمارة فى القرآن بقوله تعالى : «أو من كان ميماً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس » ويشرح الآية بقوله : أى كان كافراً فهديناه، وجعلنا له إيماناً يهتدى به سبيل الخير والنجاة .

ومن كنايات القرآن قوله تمالى « وثيابك فطهر » ، أى طهر نفسك من الذنوب ، فكنى عن الجسم بالثياب لأنها تشتمل عليه .

ومن أسساليب القرآن في رأى ابن قتيبة : أن يأتى السكلام على مذهب الاستفهام وهو تقرير كقوله سبحانه « أأنت قات للناس انخذوني وأى إلهين من دون الله ؟ » ، وكأن بأتى على الاستفهام وهو تدجب كقوله « عم يتساءلون عن النبأ العظيم » ! ؟ ، وكأن يأتى على مذهب الاستفهام وهو توبيخ كقوله « أتأتون الذكران من العالمين » ! .

ثم ظهر بعد كتاب ابن قتيبة أثر جليل الشأن هو كتاب إعجاز القرآن للماقلاني . وفي بعض فصول هذا الكتاب يعرض المؤلف الكثير من فنون المبلاغة العربية ، كالتمثيل والمطابقة والتجنيس والمقابلة والموازنة والمساواة والتوشيح والكناية ٠٠٠ الخ .

وظهر معه كتاب آخر هو « تلخيص البيان في مجازات القرآن » للشريف الرضى . وفيه بقصر المؤلف دراسته على البحث في المجاز القرآنى، أى في الألفاظ المستعملة في غير ما وضعت له كقوله تعالى « ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ، وفجرنا الأرض عيونا فالتق الماء على أمر قد قدر » . فالمراد بتفتيح أبواب السماء تسميل سبل الأمطار حتى لا يحبسها حابس . وقوله « فالتق الماء على أمر قد قدر » ، أى اختلط ماء الأمطار المنهمرة بماء العيون المتفجرة ، فالتق الماءان على ما قديره الله سبحانه من غير زيادة ولا نقصان .

وأخيراً نجد كتاب « بدائع القرآن لا بن أبى الإصبع » المتوفى سنة ٢٥٤ هـ وفيه يسوق المؤلف من فنون البلاغة التي وردت فى آيات القرآن نحو مائة فن ، كالمجاز والاستعارة والكناية والإرداف والتمثيل والتشبيه والإيجاز ... اللخ .

وفى الحق أنه لا يكاد المرع ينتهى من تصفح هذه الكتب وأمثالها حتى يحس فى قرارة نفسه أن الوقوف على دلالات الألفاظ القرآنية أمر عسير المغال ، دونه صعوبات جمة ، فلا يكاد يسلم المترجم لها من الزلل أو القسور فى إبراز تلك الدلالات ، وتصويرها بالقدر الذى يقارب ما هى عليه فى منبتها القرآنى من جمال وروعة وإعجاز لأهل اللسن والفصاحة ، فى كل زمان ومكان .

# الفص لالحادى عشير

# نصيب الالفاظ العربية من اللالة

### - 1 -

## أمية العرب

تذكر المعاجم القديمة لـكلمة الأمى معنيين أحدهما هو المألوف الشائع بيننا الآن، والآخر معنى غرب غير مستساغ هو على حد تعبيرهم [ العيبى الجافى الجلف القليل الـكلام]. ولست أدرى كيف استباح أصحاب المعاجم لأنفسهم أن ينسبوا مثل هذا المعنى لـكلمة الأمى بعد أن وصف بها النبى فى القرآن الكريم، وكيف يتصور أن يـكون للـكلمة مثل هذه الدلالة فى أذهان العرب، ثم مع هذا تتخذ وصفاً لنبيهم فى قوله تعالى « الذين يتبعون الرسول النبى الأمى »، وقوله « فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى » . والغرب أننا لا ترى أى أثر لهذه الكلمة فى جمهرة ابن دريد، ولا فى صحاح الجودرى ، ولا فى تذييل الصاغانى، فلم يرد لها ذكر فى هذه المعاجم على سعنها وكثرة ما جاء فيها .

ويبدو أن كلمة الأى من الكلمات التي لم تكن شائمة في الاستعال تبل الإسلام ، فلا نمرف لها نصاً صحيحاً من نصوص الأدب الجاهلي ، ولا نعرف أن العرب قد اشتقوا لها فعلا ، أو غيره من أنواع المشتقات .

ومهما يكن من أصل هذه الكلمة ، فالذى يبدو من استعمالها القرآنى أنها وصف لا يراد به الحط من شأن الموصوف ، أو الانتقاص من قدره ، بل يؤصف به من ليس من أهل الكتاب ، سواء كان يقرأ ويكتب ، أو ممن

لا يقرأون ولا يكتبون . فق قوله تعالى « الذين يتبعون الرسول النبى الأمى » وقوله « فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى » ، يدعو سبحانه أهل الكتاب من بنى إسرائيل أن يؤمنوا بذلك الرسول الذي ليس منهم ، والذي ورد ذكره في كتبهم .

وقد اقتضت حكمته أن يدكون « محمد » من غير أهل الدكتاب ، خلافاً لما جرت به السوابق من اختصاص أهل الدكتب المقدسة بالرسل والأنبياء . فجميع أنبياء بنى إسرائيل من بينهم ، وممن نشأوا فى ظل الدكمتب المقدسة التى أنزلت من قبل ، فأصبح القوم وقد خيل إليهم أن الرسول الحق لا يدكون إلا منهم ، كأعا كانت النبوة أمم، وراثة فيهم .

ويتضح هذا المدى حين نستعرض الآيات القرآنية الأربعة التى ورد فيها كلمة « الأميين » ، فليس من بينها ما يشتم منه لأول وهلة أن المراد بالأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة ، سوى قوله تعالى [ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى] . غير أن مثل هذا الفهم بجب أن يستبعد حين ينظر إلى الآية في ضوء الآيات التي سبقتها ، وفي ضوء استعمال الكلمة في الآيات الثلاث الأخرى . وقد ذهب إلى مثل هذا التفسير بعض علماء الإسلام أمثال قتاده وابن زيد ؛ فقد روى عنهم الطبرى في تفسيره ما يشبه هذا الذي قررناه هنا من أن العرب أمة أمية ، أى أنهم ليس لهم كتاب سماوى يقرءونه ويدينون به . وجاء في دائرة المعارف الإسلامية ما نصه [ ومن المحتمل أن كلمة أي أو أميين وضمها أهل الكتاب « وربما كان واضعوها هم اليهود » للدلالة على الوثنيين . ويزيد في تأييد هذا الرأى أن « هورفتز » بيسّن أن لها مقابلا في العبرية هو ويزيد في تأييد هذا الرأى أن « هورفتز » بيسّن أن لها مقابلا في العبرية هو ويزيد في تأييد هذا الرأى أن « هورفتز » بيسّن أن لها مقابلا في العبرية هو أمه » ] . إلى أن يقول [ فلا الكلمة العربية « أمة »

ولا العبرية « أما » ولا الآرامية « أميتا » ندل على الأمة فى حالة الجهالة ] ... وإذا عرفنا أن « محمداً » ربما لم يكن على بينة مما ندل عليه كلمة أمى عند اليهود وأنه ربما جمل لهذه الـكلمة معنى جديدا ] (١).

ولسفا نهدف بهذا التفسير أن نئبت للنهبى أنه كان يترأ ويدكتب ، أو أن العرب كانوا يقرأون ويكتبون ، بل ندعو إلى عدم الربط بين هذه الآيات وبين ما كان عليه النبى فعلا . فإذا أردنا البرهان على أنه لم يمكن يكتبويقرأ التمسفا هذا من الآيات القرآنية الأخرى كقوله تعالى [ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطيه بيمينك] . أما جهل العرب بالكتابة والقراءة فيمكن الاستدلال عليه بكثير من الحوادث القاريخية الصحيحة ، ومن آية مثل آية الدين ( يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، وليمتب بينكم كاتب بالعدل ... الآية ) ، فهى توضع لنا أن الكاتبين في بيئة الحجاز بينكم كاتب بالعدل ... الآية ) ، فهى توضع لنا أن الكاتبين في بيئة الحجاز يسجله ويوثقه ، ثم فرض على الكاتب أن يستجيب لدعوة الدائنين فلا رفض لهم كاتباً يسجله ويوثقه ، ثم فرض على الكاتبين يقضع من الآية أن معظم الناس كانوا على الإملاء ، وأنه من غير المألوف أن نجد بينهم من لا يستطيع أن قادرين على الإملاء ، وأنه من غير المألوف أن نجد بينهم من لا يستطيع أن

ومن الأدلة التي يمكن أن تلتمس للبرهنة على قلة شيوع الكتابة بين المرب قبل الإسلام ما يرويه المؤرخون الثقات كالبلاذرى في كتابه فتوح (٢) البلدان حين يقول ( دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر دجلا كلهم يكتب) ثم يذكر أسماءهم فرداً فردا . فإذا كان هذا شأن قريش مع تقدمها في التجارة وسلطانها بين العرب ، فما بالك بحال القبائل الأخرى .

<sup>(</sup>١) النسخة المربية المجلد الثاني ص ٦٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ص ٤٧١

ولم تمكن الحال في المدينة خيراً منها في مكة ، نقد حصر المؤرخون أسماء السكاتيين فيها فلم مجاوزوا أحد عشر رجلا . ولذا كان «صلعم» يشجع المسلمين في المدينة على تملم المكتابة ، ويفتدى الأسير في غزوة بدر بتعليم عشرة من صبيان المدينة .

أما الجالية اليهودية بالمدينة وما حولها فقد كانوا كغيرهم من اليهود فى كل البيئات التي يرحلون إليها ، يتعلمون لغة قومها ، ومنهم من يتقنها ويتكلم بها دون لكفة تنم عن أصله ، أو نفشى ما استتر من أمره . ثم هم مع هذا قد يترجمون بعض نصوص التوراة إلى هذه اللغة الجديدة ، ويتعبدون بمعانى العبرانيين القدماء فى ألفاظ غيرهم من الأمم التي يعيشون بينها .

وتدل كل الأسانيد التاريخية على أن اللغة العبرية لم تعد لغة كلام يتحدث بها الناس فى خطابهم منذ القرن الرابع قبل الميلاد (۱) . ولم يتردد المتأخرون من أنبياء بنى إسرائيل فى كتابة بعض أسفارهم باللغة الآرامية أمثال دانيال وعزرا ونحميا (۲) . ولم تكد المسيحية تظهر بتعاليمها حتى كانت اللغة العبرية قد أصبحت فى عداد اللغات الميتة ، لا يتكلم بها أحد ، ولا يتفاهم بها اليهود أنفسهم ، تلك كانت حال العبرية فى أوائل ظهور المسيحية وفى فلسطين ، فكيف كان حالها بعد ذلك بنحو خمسة أو ستة قرون وفى بيئة بعيدة كبلاد العرب ؟!

لهذا نتصور أن يهود المدينة كانت لفتهم العربية ، وقد نشأ بينهم شعراء ينظمون الشعر بالعربية كالسموأل ، وأوس بن دنى ، والربيع بن أبى الحقيق ، وكعب بن الأشرف . ويصف بركلمان يهود يثرب فيقول [ إنهم كانوا يتكلمون

<sup>(1)</sup> Hebrew Grammar, by Gesenius. p. 15.

<sup>(2)</sup> Introduction to the literature of the old Testament. by. Driver p. 467 - 486.

باللغة نفسها التي يتخاطب بها السكان الآخرون ] <sup>(۱)</sup> .

ومع هذا فأغلب الظن أن يهود المدينة كانوا أوثق انصالا بالكتابة من سائر المرب، فقد قيل لنا إن بمضا منهم كانوا يملمونها الصبيان في المدينة .

ويروى لنا البخارى حديثاً منسوبا لزيد بن ثابت بروايتين إحداهما [قال آتى ف النبى لاصلعم» مقدمه المدينة، فقيل هذا من بنى النجار وقد قرأ سبع عشرة سورة فقرأت عليه فأعجبه ذلك ، فقال تعام كتاب يهود فإنى ما آمنهم على كتابى ففعلت ، ها مضى لى نصف شهر حتى حذفته ] . والرواية الثانية : [عن زيد بن ثابت قال لى النبى صلعم إنى أكتب إلى قوم فآخاف أن يزيدوا على أو ينقصوا فتعلم السريانية فتعلمها في سبعة عشر يوما ] .

ويبدو أن الرواية الأولى أقرب إلى الصحة ، فليس يعقل أن إنسانا مها بلغ من النبوغ والعبقرية يستطيع تعلم لفة أجنبية كالسريانية — فى مثل هذه المدة الوجيزة . هذا إلى أن النبى « صلعم » إنما كان يهدف إلى أن يكون بجانبه كاتب أمين ثقة ، ولم يكن « صلعم » يستطيع الإملاء بغير العربية ، ولا معنى إذن أن يطلب من زيد تعلم السريانية ، فضلا عن أن السريانية ليست لغة التوراة حتى يمكن أن نتصور أن يهود المدينة كانوا يكتبون بها إلى النبى ، بل لقد رأينا آنفا أن يهود المدينة لم يكونوا على علم باللغة العبرية لفه كتبهم المتدسة . لهذا كله رجح أن اليهود قد شاعت بينهم المكتابة بالرموز العربية المألوفة لنا ، فأراد النبى صلى الله عليه وسام حث زيد على تعلمها ، بعد أن سمعه يقرأ عن ظهر قلب بعضاً من سور القرآن .

<sup>(</sup>۱) المرب والإمراطورية العربية ابروكامان توحمة الدكتور نبيه أمين فارس ومنهر البعلبكي ، س ۲۹ : وامل صاحب معجم البلدان حين أشار الى يهود يثرب وقال عنهم ها إنهم عرب تهودوا » لم يردسوى أن يصفهم بأنهم كانوا من الناحية اللغوية كفيرهم من عرب القبائل الأخرى ج٤ س ٢٦١ .

وليس من المسبر إذن على زيد بن ثابت تعلم الرموز التي تـكيتب بها لنته العربية في مثل تلك المدة القصيرة . ويكون معنى قوله و سلعم على كتاب يهود أو كتابتهم ، تلك الرموز العربيه التي شاعت ببن يهود الدينة أكثر من شيوعها بين القبائل الأخرى، حتى أصبحت لهم بمثابة الحرفة التي مهروا فيها، ولا ينافسهم بين القبائل الأخرى، حتى أراد النبي أن يحث المسلمين على منافسة اليهود في تعلم المكتابة العربية حتى يكون من بينهم كاتبون مهرة يطمئن إلى مايسطرون له من رسائل وقد أملى رسائله كلها باللغة العربية حتى تلك الرسائل التي بعث بها إلى كسرى وقيصر الروم والنجاشي والقوقس ، وغيرهم من الموك والعظام الذين لم تكن لفتهم العربية .

### **- ۲** -

## الأمية والثقانة اللغوية

تبين لنا مما تقدم أن العرب الجاهليين لم يكونوا بوجه عام أهل كتابة وقراءة ، فهل تستلزم هذه الحال أنهم كانوا أيضاً على قدر ضئيل من الثقافة اللغوية ؟ .

تشهد الآثار الأدبية التي رويت عن العصر الجاهلي أن شعراءهم وخطباءهم قد برعوا في صناعة القول ، فمنهم البلغاء الفصحاء الذبن اعتزوا بلغتهم وتنافسوا في إجادتها شعراً ونثرا .

وقد دل نظام الشعر وأوزانه على أن الأدب الجاهلي قد سبقته مراحـــل وأطوار تمت فيها نشأته ونموه ، فلما جاء الإسلام وجد الخاصة من العرب يكوسون حياتهم لإتقانه وتجويده في أسواقهم ومنتدياتهم ، فكانت تعقد المساجلات والمفاخرات بين الشعراء والخطباء في تلك الأسواق التي يمكن أن تدعى بحق الوتحرات الثقافية لاهرب القدماء.

فليس من الفالاة في شيء أن نعد الإنتاج الأدبى عند الجاهليين مظهراً من مظاهر الثقافة اللغوية التي اكتسبوها بالتلقي والمشافهة جيلا بعد جيل .

ولم يكن ينقصهم حينئذ إلا الكتب والكتابة ووسائل التدوين والتسطير وهذه كلما فى رأيى أمور تافهة فى كسب الملكة الكلامية . فقد نشأت اللمات البشرية فى صورة صوتية تفطلق من الأفواه وتتلقفها الأسماع ثم تفسرها الأذهان . ولا تزال على هذه الحال حتى الآن ، بل ستظل هكذا فى مستقبل الأيام .

أما السكتابة فهي تبك الوسيلة الناقصة التي اهتدى إليها الإنسان في عصور متأخرة نسبياً حين نقاس بنشأة اللغة الإنسانية . وقد بدأت السكتابة تصويرية ثم مقطعية ثم هجائية على يد الفينيقيين الذين ورثوها للمالم الحديث . ولم تكد تتقدم السكتابة أكثر من هذا خلال الثلاثين قرناً الماضية . إلى أن جاء القرن العشر ون، واهتدى الإنسان إلى وسائل أخرى للتسجيل أسرع وأدق ، فاصطنع التسجيل الصوتى على اسطوانات وأشرطة وأسلاك تتضمن مع صغر حجمها ما يحكن أن يتضمنه كتاب أو مجلد .

ويتسم العصر الحاضر بسمة السرعة في كل شيء ، في واصلاته سريعة ، وعجال النشاط فيه لا يقف عند حدود المدن أو البالك ، بل يتعداها إلى جميسم أطراف الأرض .

ولهــذا يبدو أن الكتابة ستفقد أهميتها في التسجيل والتدوين ، وسيحل علما التسجيل الصوتى حين تصبح أدواته في متناول الناس جميماً .

فالمستقبل للسمع لا للعين ، والثقافة عرض طريق العين ستفقد كشيراً من سلطانها ، وسيكون للسمع المنزلة الأولى ولا سيا في الملكات اللسانية وصناعة القول . ولا نشك في أن السمع حينئذ سيصبح أكثر حساسية ، يميز دقائق الأصوات ومتباين النفات ، مما سيؤدى حمّا إلى أن يصير السكلام أقرب إلى الأصوات ومتباين النفات ، مما سيؤدى حمّا إلى أن يصير السكلام أقرب إلى

الموسيق . وهنا يمسكن أن يقال إن الثقافة اللفوية قد عادت كامها إلى الوسيلة الطبيعية وهى حاسة السمم ، لاتستمين إلا بها ، ولانحتاج إلى ما اصطنعه الإنسان من وسائل نافصة كالسكتاب والقلم .

ومثل التعليم السمعى عند العرب القدماء مثله الآن عن طريق الإذاعة ، غير أن فرص السماع الآن أكثر ، ومجالها أوسع وأشمل . في حين أن طالبي الثقافة من العرب القدماء كان عليهم أن يشهدوا الأسواق والمحافل بأنفسهم ، وأن يتجشموا في ذلك من التنقل والأسفار ما لم يكن في وسم كل منهم .

وفى مثل هذه البيئة الأمية لا تكاد تتميز معالم السكابات وحدودها تميزها بين القارئين السكاتيين . وذلك لأن القارى عين يسمع كلسة من السكابات تنطبع فى ذهنه صورتان لها ، إحداها سمية منطوقة والأخرى بصرية مسكتوبة ، فيربط بين هذه وتلك ربطاً وثيقاً . فالسكتابة للصورة السمعية بمثابة القيود والأغلال عنع السكامة من الاختلاط أو الامتزاج بكلمة أخرى سابقة أولاحقة . ولا عجب أن ترى النقوش الممنية القديمة (١) قد فصل فيها بين كل كلة من كلماتها يخط رأسى ، حتى بين المضاف والمضاف إليه ترى ذلك الخلط الرأسى الفاصل بين السكامة بين مثل [ ملك ! سبأ ] ، عما يبرهن على شعور السكانب شعوراً قوياً بحدود كل كلمة .

أما الأمى الذى لا يقرأ ولا يكتب فلا يكاد يدرك اللغة إلا في شكل عبارات وجمل لا انفصام بين أجزائها .

وقد دلت النسجيلات الصوتية على أن الناطق لايحاول تمبيز حدود الكلات بل ينطق بمجموعة منها في جملة أو عبارة وقد تشابكت أطرافها واختفت حدودها ولا يكاد يتوقف عن النطق إلا حيث ينقطع النفس ، أو حيث ينتهمى الـكلام إلى معنى مستقل بالفهم يحتق الهدف من النطق .

<sup>(</sup>١) لمغنصر في اللغة العربية الجنوبية القديمة تأليف المستفعرق أ . جويدي . ص٣ .

من أجل هذا يجمع المحدثون من اللغويين على أن اللغة المسكتوبة المنطوقة ، أقل استمداداً للتطور من المنطوقة فقط ، وذلك لأن السكاتب يحاول المسسودة بالسكامة إلى ما كانت عليه كلما أصابها انحراف فى الأفواه وعلى الألسنة .

واللفة العربية التى اصطنعت فى الآثار الأدبية الجاهلية قد نشأت وازدهمت فى ظل الأمية ، وهى اللغة التى عاول القدماء من العلماء الاحتفاظ لهما بكل خصائصها القديمة التى منها ما يمكن أن يعزى إلى شيوع الأمية كالموسيقية فى الكلام .

### - T -

# موسيقية الأدب العربى

يصف كثير من الدارسين لفتنا الدربية بأنها لفة موسيقية وأنها انحدرت إلينا وقد اكتسبت هذه الصفة منذ أقدم عهودها أوأقدم نصوصها ، ولكنى لا أعرف أحداً من هؤلاء الدارسين قد ربط بين هذه الموسيقية وبين ما شاع لدى الدرب القدماء من الأمية أو ندرة النراءة والكتابة .

وفى رأيى أن ظاهرة الموسيقية فى اللغة العربية تعزى فى أغلب عناصرها إلى تلك الأمية حين كان الأدب أدب الأذن لا أدب العين ، وحين اعتمد القوم على مسامعهم فى الحركم على النص اللغوى ، فا كتسبت تلك الآذان المران والتمييز بين الفروق الصونية الدقيقة ، وأصبحت مرهفة تستريح إلى كلام لحسن وقعه أو إيقاعه ، وتأبى آخر لنبوه ، أو لأنه كما يعبر أهل الموسيق نشاذ .

وكما تمرن الآذان في بيئة الأمية تمرن الألسنة أيضاً ، فتنطلق من عقالها وقد اكتسبت صفة الذلاقة ، فلا تتمثر أو تزل في أثناء النطق . وتتماون الأذن مم

اللسان في مثل تاك البيئة على إيثار المناصر الموسيقية من اللغة ، ونني المناصر المنابية والتخلص منها ، ويؤدى هذا مع مرور الأيام — وبشرط أن نظل الأمة في نهضتها الاجتماعية والحضارية — إلى انسجام في أصوات السكلام وحركاته ومقاطعه ، ويقترب بذلك إلى نوع من الموسيقي أو النناء .

ويرى الدارس للأدب العربي أن للمصر الجاهلي آثاراً أدبية أكثرها من النظم ، وأقلها من الغثر ؛ بل يرى أن ما روى من الغثر ، وأقلها من الغثر ، بين عدد من العبارات ، ولكنه لا يسكاد يخضع لنظام "والى المقاطع الذى نألفه فى المغاوم .

ثم قد يبدو لدارس الأدب العربي أن يفسر لنا عناية هؤلاء القدماء بالأدب عامة والشمر بصفة خاصة فيلتمس التفسير حيثاً من بيئة العرب ، كالجاحظ حين يقسم الشموب أقساماً ، فيرى أن اليونان أصحاب فاسفة ومنطق ، وأن الفرس أصحاب تقليد ونقل ، وأن أهل الهند أصحاب حسكمة وأخلاق ، فأما البيان في الشمر والنثر فحظ العرب وحظهم وحدهم .

وطوراً بلتمسه من طبيعة العربى كالقاضى الجرجانى حين يقول [ إن الشعر علم من علوم العرب يشترك فبه العلبع والرواية ، والذكاء ، ثم تكون الدربة مادة له وقوة لـكل واحد من أسبابه ] •

ومهما تكن الأسباب الأصلية التي ساعدت على نشأة هذه الشاعرية العربية فالذى يمنينا هنا أن بتذكر أن الأدب الجاهلي قد نما وازدهر في مجتمع لا يصطنع الكتابة والقراءة ، وظل هذا المجتمع العربي قبل الإسلام بضمة قرون يرعي تلك النهضة البيانية ، ويعمل على ازدهارها . ولم يسكن للشمر خلال هذه القرون إلا الصورة الصوتية ، تتردد على الأسماع فتسكسهما المران وعادة التمييز بين السكلام المشتمل على الإبقاع والعنم .

ونلحظ أسمى درجات الموسيقية فى أوزان الشمر ونوافيه ، أما نثرهم فنراه ممثلا خير تمثيل فىخطبهم ووساياهم تلك التى التزم فيها إلى حد كبير ترددأصوات بمينها فى نهاية العبارات والجل .

ولا شك أن كلا من الشمر والخطابة ، كلام قصد به أولا وقبل كل شيء التأثير في العاطفة ، وسر هذا التأثير يمكن أن يكون عن طريق الجال في المني، أو عن طريق الإيقاع والنفم في اللفظ ويعجب القارىء المكاتب عادة بماني المكلام أكثر من إعجابه بوقعه في الأسماع ، ني حين أن الأي المرهف الادن يستجيب أولا لرنين اللفظ وفغمه ، وقد ينغمل له ويتأثر به تأثراً قويا وإن خلا من جمال في مضمونه ومعناه .

لهذا ترجح أن الشعر العربي القديم عنى أولا الموسيتي ، وشغلته الأوزان والا تنام عن الماني والتعمق فيها ، ولعل هذه الظاهرة لم يقتصر أمرها على الشعر العربي القديم ، بل شملت كل الا شعار القديمة للا مم الا خرى ، كالقصائد الجرمانية القديمة ، وأشعار اليونان في عصورهم الا ولى ، ونحو هذا من الا شعار التي رويت ولم تسكتب ، أو التي نشأت في بيئة أمية .

غير أن أمية العرب قد ظلت شائعة بديهم رغم ما وصلوا إليه في عصر ماقبل الإسلام من ناحية عقلية أرقى كثيراً مما كانت عليه البيئة الإغربقية أيام حروب طروادة ، ورغم ماوصل إليه العالم الإنساني أيام هؤلا الجاهليين من رقى وحضارة واعتماد كبير على القراءة والسكتابة .

لذلك لا نفالى حين نقرر هنا أن أثر الأمية في شمر المرب القدماء أعمق من أثرها في شمر غيرهم من الأمم القديمة .

بل لا نعرف أمة أخرى من الأمم قد ظهر لها مثل دلك الأدب الجاعلى في كثرته وإحكامه واعتزاز أهله به وتوفرهم عليه ، ثم كانت مع دلك أمة أمية أو شاعت فيها الأمية على النحو الذي روى لنا عن العرب القدماء .

فالذى أود أن نذكره دائمًا هو أنكل الأمم قد بدأت حياتها في جوالأمية ، وأنه من الحمد أن يسكون قد نشأ لبعض منها نوع من الأدب في هذا الجو أو تلك الظروف ، والكن ليس من بينها أمة قد عنيت بتاك الآداب التي نشأت في ظروف أمينها إلا العرب .

فالفارق الهام بين أمة العرب وغيرهم من الأمم ، أن العرب صروا بمهودهم البدائية وهم أميون ، وكان لهم آداب ترجع ربما إلى ما قبل السيح ، ثم تطورت هذه الآداب في ظل الأمية حتى اكتمل تطورها ، وأخذت صورة الأدب الناضج وهي لا تزال على الأمية بلقية .

عنى العرب إذن بموسيقية السكلام ، لأمهم لم يكونوا أهل كتابة وقراءة ، بل أهل سماع وإنشاد ، وظالت هذه الخاصية بارزة في الشعر العربي في كل المسور ، حتى بعد أن نشأت الموشحات ، وأريد بها الخروج عن نظام القافية الواحدة والوزن الواحد ، ثرى أن هذه الوسيقية قد تنوعت الوانها وتباينت نفهتها حين انتقل أبناء العرب إلى البيئات الطبيعية المتعددة الألوان ، من حفيف للأشجار ، وغناء للأطيار ، ووقع للأمطار ، وأصداء مختلفة لأصوات الطبيعة حيث تمتزج فتأتلف ، وتوحى بنوع من الموسيقية التي لا تسير على وتيرة واحدة كا كانت في شبه الجزيرة ، ولكنها موسيقية السكلام على كل حال . فقد ظل اثر كانت في شبه الجزيرة ، ولكنها موسيقية السكلام على كل حال . فقد ظل اثر الموسيقية المحدد من بعد أن أصبحت المملكة الموسيقية أبعد ما تكون عن الأمية أو ما يشبه الأمية . وذلك لأن الأدباء في كل المصور قد اتخذوا من تلك الناذج القديمة نصباً يحجون إليها ، ويلتمسون منها الإمام والوحي .

ولأمر، ما سمى الأعشى بصناجة العرب ، فهو مع اشتراكه في الأمية كجمهود الناس في بيئته قد عوض عن فقد البصر بسمع مرهف ، وأذن أكثر حساسية ،

جعلته يتجه بكل قلبه ونفسه نحو هذه الموسيقية اللفظية ، ويوعل فيها حتى تميز شعره بصلاحيته للغناء أكثر من غبره .

ولأمر ما كان أبو العلاء المعرى أول شاعر عربي لفت نظرنا إلى ما سماه باللزوميات ، فقد قضى أبو العلاء كل حيانه يسمع ولايسكتب ، وأرهفت أذنه وسمع بعد ذلك المران الطويل .

بل لا أكون مغالباً حين أقول إن أوضح مايتميز به الأدباء المكفونون في أدبهم هو عنايتهم بجرس الألفاظ ووقعها الموسيقى ، وكثيراً ماتشغلهم موسيقى السكلام عن مراميه وأهدافه ، فيغمرون المعنى القليل بفيض من الألفاظ والعبارات المسكررة ذات المعنى الواحد أو المتشابهة الدلالة .

ويصف الناقد الحديث القصيدة العربية بخلوها من الوحدة ، فلو قد اقتطف منها بعض أبياتها لم يخل هذا بكيانها ، أو ينقص من قدرها شيئا . وهو فى هذا الوصف يتناسى أن العربي قد آنخذ وحدة القصيدة من الوزن والقافية ، لأن عنايته بالموسيقى والنغم قد فاقت عنايته بالمانى والأخيلة ، فليست القصيدة مفككة الأوصال كما قد تبدو ، بل شغل العربي بموسيقاها ، وأصبح ينفعل لكل بيت ، ويستجيب لوزنه وإيقاعه كلما تكررت القافية ، واتحد نظام توالى القاطع .

ولذا لاندهش حين يروى عن أحد الشعراء أنه قال متحدثا عن المأمون (أسمعته الساعة بيتا لوشاطرنى عليه ملكه لكان قليلا). وكان أبو نواس يسمع البيت من الحسين بن الضحالة فيتوعده بأشد الوعيد إن لم يترك له هذا البيت. وكان القدماء من نقاد العرب يحكمون على الشعراء وشعرهم بالبيت الواحد، فيروى عن الأصمعى قوله « أغزل بيت قالته العرب : وماذرفت عيناك إلا لتقصرى .. » ، وقوله إن أهجى بيت قالته العرب : قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم ... بل سمى زهير قاضى الشعراء ببيت من الشعر هو :

فإن الحق مقطمه ثلاث أداء أو نفـار أو جلاء أما أمدح بيت فقى رأى بعشهم قول الحطيثة : يفشون حتى ماتهر كلابهم ٠٠٠

وفى رأى ثملب قول الأعشى: فتى لويبارى الشمس القت قناعها . . . . وقال أبو عمرو هو بيت جرير : الستم خير من ركب المطايا . . . . وقال غيره بل بيت الأخطل: شمس العداوة حتى يستقاد لهم . . . .

فأحكامهم موجزة سريعة ، ومجالس عبد الملك بن مروان مليئة بقلك الأحكام الجزئية كقوله لكثير عزة (أما والله لو ببت انشد تنية قبل هذا لحرمتك جائزتك). وكان يقارن بين الفرزدق وجرير على أساس بيت واحد لكل منها ، فالفرزدق يقول ( فإنى أنا الموت الذى هو واقع ) ، فيجيبه جرير بقوله ( أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد ) !! .

فالشاعر العربى لرغبته فى إطالة القصيدة ، وشدة اعتزازه بموسيقاها قد أحل نفسه من وحدة المعنى فيها ، مكتنيا بوحدة الوزن والقوافى ، ولم تسمغه ألفاظ اللغة وكاماتها فى الجمع بين هاتين الوحدتين .

وليس من نافلة القول هنا أن نعرض عرضا سريما لقضية اللفظ والمنى ، تلك القضية التى ظلت مناط البحث والجدل فترة طويلة بين النقاد القدماء . وكان من بين هؤلاء النقاد من نادى بما ننادى به الآن من أن اللغة العربية ممثلة فى نصوص الآداب المروية تعد من اللغات التى عنيت باللفظ أكثر من عنايتها بالمنى ، أو بعبارة أخرى عنيت بموسيقى الكلام أكثر من عنايتها بمضمونه . غير أنا فى ندائنا بهذا الرأى نعزوه إلى الظروف الاجتماعية التى نشأت فيها تلك غير أنا فى ندائنا بهذا الرأى نعزوه إلى الظروف الاجتماعية التى نشأت فيها تلك الآداب ، من شيوع الأمية بين العرب ، واعتمادهم على السمع والمشافهة فى تلقى النصوص و تداولها .

وكان ممن تشيعوا للفظ والصياغة « الجاحظ » ، وتبعه في هذا كثيرون من الذين جاءوا بعده من ناقدى الأدب ودارسيه ، فلنستمع مثلا إلى أبي هلال العسكرى إذ يقول (ليس الشأن في إيراد الماني ، لأن المعاني يعرفها العربي والأعجمي والقروى والبدوى ، وإعاهو في إجادة اللفظ وصفاته وحسنه وبهائه ... النخ ) .

ولم يكد ينتصف القرن الرابع الهجرى حتى رأينا نقاد الأدب العربي قد انقسموا فريقين : فريق ينتصر للفظ وآخر الهعني .

ويلخص ابن رشيق <sup>(۱)</sup> فى كتابه العمدة هذه القضية فيقول ( اللفظ جسم وروحه المعنى ) ثم يقول ( وللناس فى هذا آراء ومذاهب ، منهم من يؤثر اللفظ على المعنى كقول بشار :

إذ ما غضبها غضبة مضرية متكنا حجاب الشمس أو قطرت دما

ومن هؤلاء فرقة أصحاب جلبة وقعقعة بلا طائل معنى إلا القليل النادر)، ثم يقول ( ومن الناس من يؤثر المعنى على اللفظ فيطلب صحته ، ولايبالى حيث وقع هجئة اللفظ وقبحه وخشونته ، كابن الروى وأبى الطبيب المتنبى ) . ثم يختم ابن رشيق هذا الفصل بقوله ( وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى ) .

ويعقد ابن جنى فى الخصائص (٢) فصلا مستفيضا عنوانه (فى الرد على من ادعى على المرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعانى). ويقيم ابن جنى من نفسه مدافعاً عن الأدب العربي، فيعلل عناية العرب بالألفاظ بقوله « لأنها لما كانت عنوان معانيها، وطريفاً إلى إظهار أغراضها ومراميها، أصلحوها ورتبوها وبالنوا

<sup>(</sup>١) توفى في منتصف القرن الخامس الهجري .

<sup>.</sup> YYY 🗸 (Y)

في تحبيرها وتحسينها ليكون ذلك أوقع في السمع وأذهب بها في الدلالة على القصد، ألا ترى أن المثل إذا كان مسموعاً لذ سامعة فحفظه ... البخ ).

ثم لايلبث ابن جنى فى هذا الفصل أن يمود إلى طبيعته كنحوى لاناقـــد أدب ويبدأ فى شرح مدلولات بعض الصيغ فيقول ( فصيغة « أفعل » للنقل وجعل الفاعل مفعولا نحو دخل وأدخلته ، وصيغة « فاعل » لـكونه من اثنين فصاعداً نحو ضارب زيد عمراً ... النخ ) .

وعلى هذا النهج العجيب يستمر فى دفاعه . ولاثريد بعد هذا أن تستدرجنا قضية اللفظ والممنى إلى أكثر مما سبق ذكره . ويكنى أنكثرةمن ناقدى الأدب القدماء قد فطنوا إلى عناية العرب بألفاظهم وموسيقاهم ، وإن لم ينسبوا هذا إلى سبب واضح أو علة ظاهرة .

وليست تقتصر موسيقية الشعر العربي على نظام المقاطع فى الأبيات ، أو نظام القوافى فى أو اخرها ، بل تشمل أيضاً تلك الظاهرة التى سماها علماء البلاغة بالجناس ، وهو تردد الأسوات التماثلة أو المتقاربة فى مواضع مختلفة من البيت الواحد ، وشواهده فى الأدب العربي قديمه وحديثه غزيرة جدا ، مما يدل على حب العرب لهذا اللون من الموسيقية الكلامية ، كقول أوس بن حجر :

غر غرائر أبكار نشأن مماً خشن الخلائق عما يتقى زور وقول الحطيثة :

وإن كانتاللماء فيهمجزوا بها وإن أنعموالا؛ كدروها ولاكدوا وقول كنب بن زهير :

ولقد علمت وأنت خير عليمة أن لايقربني الهوى لهوان وقول الخنساء:

إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح

وقد عنى علماء البلاغة من المتأخرين بإبراز هذه الظاهرة الموسيقية ، وألفوا فيها كتباً ورسائل عرضوا فيها الأمثلة من كل عصر ، وقسموا الجناس إلى تام وناقص ، وفرعوا لحكل قسم من القسمين فروعا يطول شرحها ، ويمل الرجوع إليها فى المعاولات من كتب البلاغة . ولعل أهم صفة تميز الجناس التام من الجناس الناتص هى أن التام تتردد فيه كلة بعينها سواء صحب هذا التردد اختلاف معناها ، أو لم يصحبه ، مثل قول ابن الروى :

للسود في السود آثار تركن بهـا وقعا من الميض يثني أعين البيض

أما فى الجناس الناقص فيكتفى بتردد بعض أصوات الكلمة، كمعظم الأمثلة التي وردت فى الشعر العربي القديم .

هذا هو ماكان من شأن الشعر العربى ، أما الغثر القديم فقد بدأ موسيقياً أيضاً ، وظات تلك الموسيقية تلازمه فى معظم عصور اللغة ، ولم يخرج عنها إلا بعض الفكرين من الأدباء أمثال ابن المقفع وغيره فى عصر المأمون ممن تأثروا بما ترجم عن الفرس واليونان والهنود . ثم عادت الكتابة بعد هؤلاء إلى المؤسيقية ممثلة فى الأسجاع والازدواج وظات سوقها رائجة إلى عهد قريب من عصرنا الحديث .

وقد رويت لفا عاذج من نثر الجاهايين في صورة خطب ووصايا أسست كلما على موسيقية اللفظ ، والنزام نظام القافية أو الفاصلة ، وفيها وجهت كل المناية إلى الأصوات نفمرت المهاني ، وأصبح من المألوف القمبير عن المدى القليل بألفاظ كثيرة . فاستمع الما يروى عن « مرثد الخير بن ينكف » : (قبل التكاث العمد ، وأنحلال المقد ، وتشتت الألفة ، وتباين السمنمة ) تجد أن كل هذه العبارات ذات ممنى واحد . ثم استمع إلى قول طريف بن العاصى : ( تالله المعبارات ذات ممنى واحد . ثم استمع إلى قول طريف بن العاصى : ( تالله ما مهمت كاليوم قولا أبعد من صواب ، ولا أقرب من خطل ، والله أيها الملك

ما قتاوا بهجینهم بذجا، ولا رقوا به درجا، ولا أعطوا به عقلا، ولا اجتنثوا به خسلا)، فهذه كامها أمثلة براد بها معنى واحد هو أنهم لم ينالوا ثأره !!! أو استمع لنصيحة ذى الإصبع العدوانى لابنه: (ألن جانبك لتومك يحبوك، وتواضع لهم برفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك) تجد أن كل هذه العبارات لا تـكاد تؤدى إلا معنى واحداً!!

فالنثر العربى فى عصوره الأولى قد انتظامته تلك الموسيقية ممثلة فى العبارات المسجوعة حيناً، أو المتوازية حيناً آخر. وقد بدا لبعض الدارسين أن الإسلام بغض من هذه الظاهرة الموسيقية حين قضى الرسول سلى الله عليه وسلم بدية الجنين فقال رجل فى مجلسه (كيف ندى من لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل، ومثله دمه يطل) ؟ فقال الرسول (إياكم وسجع الدكمان). وقد وضح ابن الأثير هذا الحادث بقوله (إن النهبى لم يكن عن السجع نفسه، وإنما النهبى عن حكم الدكاهن الوارد باللفظ المسجوع).

ومن مظاهر الموسيقية في نثر اللغة تلك العبارات الكثيرة التي تشتمل على ما يسمى بالازدواج أو المزاوجة مثل (حسن بسن ، شيطان نيطان ، عفريت نفريت ) ونحو هذا من عبارات تنهى بكلمات لا معنى لها ولا تستعمل مستقلة ، وإنا وأيما جيء بها لتقوية البنية فيا يسبقها من كلمات بترديد الأصوات المهاثلة ، وإن لم تفد معنى جديداً في غانب الأحيان . وقد جمع ابن فارس في كتيب صغير مجموعة كبيرة من أمثال تلك العبارات وسمى كتابه بالإتباع والمزاوجة .

ومن العبارات التي رويت في الإتباع وتـكاف الرواة لها دلالة معينة :

١ -- أسوان أتوان : حزين متردد لا يستقر على حال من شدة الحزن .

٧ - عطشان نطشان : عطشان قلق .

٣ – خزيان سوآن : مستخز لتبع الأمن .

- ٤ هنيء مرىء: أسمده الطهام وسره.
- -- عيسي شوى (شيسي ): عيمي رذل.
- ٦ عريض أريض : الأريض الخليق للخير الجيد النبات .
  - ٧ غني ملي: غني جداً.
- حبیث نبیث: النبیث الذی یغتش عن خفایا الناس ، و کان من حق
   الصیفة أن تـکون « نابث » ، ولـکن للإتباع جعلت « نبیث »!
  - ٩ خفيف ذنيف: الذنيف السريع.
    - ١٠ قسم وسم : جميل جداً .
    - ١١ قبيح شقيع : قبيح جداً .
    - ۱۲ كثير بئير : كثير جداً .
    - ۱۳ كثير بذير : كثير مبشر .
    - ١٤ ضئيل بئيل: صغير الحجم.
  - ١٥ شحيح عيح : النحيح الذي يتنحنح إذا سئل عن الشيء .
    - ١٦ سليخ مليخ: لاطعم له.
      - ١٧ أشر أفر : أشر بطر .
    - ۱۸ هذر مذر: السكلام الفاسد.
    - ١٩ حقير نقير ، حقر نقر : حقير ممهل القياد متهاون به !
      - ٠٠ شكس لكس : شكس عسير متمب .
      - ٧١ سمج اج : اللمج السكثير الأكل لا يبقى على شيء !
        - ٧٧ أجمعون أكتعون : كايهم .

### - 1 -

# أثر الامية في وصل الحكلام

يبدو أن جو الأمية في شبه الجزيرة العربية ، والاعتماد على السمع وحده ، قد ربط بين الألفاظ في السكلام المتصل ربطاً وثيقاً ، أدى في آخر الأمر إلى ظهور تلك الحركات التي وصلت بين السكلمات ، وسميت فيا بمد بحركات الإعراب . ذلك لأن وحدة اللغة عند الأى هي الجلة المفيدة ، أو المبارة المرتبطة الأجزاب واو استطاع الأي ألا يقفعن السكلام إلا حيث بنتهى غرضه لفمل .

من أجل هذا قد تتأثر أواخر الكلمات بأوائل التي تليها ، وبنشأ بين الكلمتين المتواليتين نوع من الربط في صورة حركة في غالب الأحيان . وهـكذا نشأت ظاهرة الإعراب في اللغة العربية .

والأمى والقارى على السواء قد يلتمس تلك الحركة للربط بين كامتين متواليتين حين تدعو الضرورة الصوتية فى أثناء عملية النطق ، غير أن الفارق بين الأمى والقارى هو أن القارى لايكاد يشعر بتلك الحركة ، بلحين نوجه نظره إليها لا يكاد يتبينها أو يقر بوجودها ، لأنه تعود أن يكتب كل كلمة وحدها ، وأن يميز لها هجاء مستقلا ، عما أفقد تلك الحركات الرابطة فى نطق القارئين والسكانيين بسض حقها الصوتى لأنه يختلسها اختلاساً .

والأمى الذى لا يعرف للـكلام إلا الصورة المسموعة أحرص على النطق بذلك الرابط الصوتى ، دون أن يعرف له كنها بطبيعة الحال، فهو عنده كأى صوت آخر من أصوات الـكلام، به يصح النطق، وبغيره يتعثر الـكلام.

لهذا حين سمع علماء اللغة القدماء نطق الأعراب من الأميين تبين لهم بوضوح أن تلك الحركات الرابطة أوضح فى نطق الأعراب من نطقهم همأ نفسهم لمبارات اللغة العربية ، فوضعوا لها القواعد المألوفة فى علم النحو ،

وقد بينت في بحث لى من قبل (١) أن حركات الإعراب لا تعدو في نشأتها أن تكون بمثابة الروابط بين الكلمات ، وأوضحت في هذا البحث أن نظام المقاطع في نطق العربي يلزم طريقاً خاصا ، ويتطلب تلك الروابط في معظم الأحوال . فهي ضرورة صوتية ، أما الذي قديعين حركة معينة فأحد عاملين : أولها إيثار بعض الحروف لحركات معينة كحروف الحلق حين تؤثر الفقح ، وثانيهما انسجام هذه الحركة الرابطة مع ما يكتنفها من حركات أخرى .

وأكبر دليل على أن تلك الحركات الرابطة كانت تراعى فى غالب الأحيان هو الوزن الشعرى الذى لا يستقيم بغيرها . فإذا لم تـكن هناك تلك الضرورة الصوتية توقعنا أن تبق الـكلمة على سكونها ، أىأن بعض الـكلمات التي وردت فى الشعر القديم لا تحتاج إلى تحريك آخرها ، ولا مخل هذا بالوزن الشعرى .

ونكتفى هنا بأن نعرض لأربعة من أشهر بحور الشعر العربى، متخذين من بعض شواهدها الدليل على مانقول . نغى البحر الكامل والوافر والبسيط والخفيف، يمكن الاستغناء عن بعض تلك الحركات الرابطة فى الموضع التى لاتدعو الضرورة الصوتية لتحريكها ، دون إخلال بالوزن أو معارضة لأقوال العروضيين .

ففي قصيدة لشاعر حديث من البحر الكامل مطلعها :

أدرك بفجرك عالما مكروبا عوذت فجرك أن يكون كذوباً وعدتها ٩٥ بيتاً نرى أن بها نحو ١٩ كلة لا ضرورة لتحريك آخرها مثل قوله:

يأبها السلم المطل على الورى طوبى لمهدك إن تحقق طوبى

<sup>(</sup>١) كتاب من أسرار اللغة س ١٧٠

فكامة ﴿ تحقق ﴾ لا ضرورة لتحريك آخرها ، وكل الذى يحدث حينئذ في هذا البحر أن « متفاعلن » نصبح « مستفعلن » وهو كثير وحسن في كل الأشمار التي جاءت منه .

ومن أمثلة البحر الوافر قول الشاعر الحديث :

وكم ضاق الجحال بطالبيه وأوذى بالتجمل والخضاب

ف كلمة « التجمل » لا ضرورة لتحريكها ، وكل الذي يترتب على هذا أن « مفاعلـــَــــن » تصبح « مفاعلـــُـــن » ، وهو مقبول حسن في النظم من هذا البحر .

ومن أمثلة الخنيف قول الشاعر الحديث:

أنت مهما شقيت أرفه حالاً من أسير الجزيرة المكمود

فكلمة أرفه لاضروره لتحريكها ، وكل الذي يترتب على هذا أن «فاعلات» تصبح « مفعولن » وهو مقبول حسن فيا نظم من هذا البحر .

أما البحر البسيط فسكل الذي يترتب على عدم التحريك هو أن « فعيلن » تصير « فعان » في آخر الشطر الأول دون تصريع ، وفي حشو البيت مثل : يا طالما حدثتني النفس قائلة أنحن أنعم أم أجدادنا بالا كانت حيساتهمو تضني بساطتها عليهمو من هدوء البال سربالا ومن الغريب أن أصحاب العروض على كثرة ما جوزوه في هذا البحر لم يشيروا إلى مثل ذلك إلاف نهاية البيت ، ومع ذلك فيجوزون قول الشاعر القديم: إن أمس لا أشتكي نصبي إلى أحد ولست مهتديا إلا معي هادي غير مدخر أهل المحلة من جاد ومن جاد

فالذوق والأذن يحكمان بغير ما أهمل أهل المروض ، وأحتسكم في هذا إلى آذان الشعراء ومن قرأوا كشيراً من الشعر العربي .

أما حين نسائل أنفسنا عن السر فيما قد يقع فيه المتبكلم أو القارى عن الحطأ الإعرابي ، نرى هذه الحركات الإعرابية تتعارض في كثير من أحوالها مع قانون هام من قوانين النطق هو مانسميه « الميل إلى انسجام الحركات المتجاورة وتأثر بعضها ببعض، وهو ما يسميه الأوربيون « Vowel-harmony ».

فهذه الحركات الإعرابية كما وصفها الفحاة تمارض في الكثير من الأحيان الميل العام للناطقين ، ولذا أهملتها ممظم الألسنة أو تغيرت فيها .

وأولئك الذين يخطئون في هذه الحركات الإعرابية صنفان من الناس: منهم من انصل بقواعد النحاة أيا كان هذا القدر من الاتصال ، وهؤلاء قد يكون السر في خطئهم الإعرابي أنهم لم يسيطروا على تلك القواعد فاختلط عليهم أمرها ، وأصبحوا يقيسون بعض المواضع على بعض ما درسوه أو سمعوه قياساً خاطئا ، فمن صادفته كلمة كالسبيل مثلا ورآها في أكثر ماقرأ أوسمع مرفوعة قد يجنح إلى رفعها حيث تتطلب قواعد النحاة أن تسكون مكسورة مثلا . ولمل كثيراً من تلك الأخطاء الإعرابية التي نسمعها من أفواه المتعلمين الآن ترجع إلى ذلك القياس الخاطئ .

أما الصنف الثانى ممن يخطئون فى الحركات الإعرابية فهم أولئك الذين لم بتصلوا بالدراسة النحوية، وهؤلاء ينسافون مع طبيعة النطق، ويتركون الحركات يتأثر بعضها ببعض .

فالتلميذ الصغير الذي يسمع مدرسه يقرأ له النص القرآني قراءة صحيحة وتسكرر على سمعه تلك القراءة الصحيحة في صورة جمية ، راه حين يطلب منه التسميع قد ينحرف لسانه فيجمل المرفوع منصوبا أوالمجرور مرفوعاً ، لالسبب سوى أنه اتساق مع طبيعة النطق .

وقد تتبعنا هذه الظاهرة في مدارس مختلفة ، وفصول متعددة فرأينا كثيراً من التلاميذ ينصبون كلمة ﴿ الإنسان ﴾ في النبص القرآئي (أيحسب الإنسان) من التلاميذ ينصبون كلمة ﴿ الإنسان ﴾ في النبص القرآئي (ما ١٤ — الألفاظ)

أن لن نجمع عظامه ) ، ويقولون فى (ولا يملسكون لأنفسهم ضراً ولا نفماً ) لأنفسهم بضم السين .

وأكتنى بهذا القدر فى الحركات الإعرابية التى أرجح أنها كانت للربط بين الحكامات، وأن نشأتها ترتبط بأمية المرب أو بموسيقية الحكلام ارتباطاً وثيقاً.

#### **- 0 -**

# أثر الأمية في دلالة الألفاظ

الأصل في الألفاظ أن يختص كل لفظ بمعنى معين، بهذا جرت السكترة الفالبة من ألفاظ اللغات في العالم ، غير أنا نعرف أن أمور الحياة الدنيا متداخلة متشابكة تسكون في مجموعها نظاما متاسك الأطراف ، ولاغرابة إذن أن برى معنى يقترب من آخر ، أو أن برى جزءاً من معنى يشترك في عدة ألفاظ . ومع ذلك تتجه معظم اللغات إلى تخصيص اللفظ بمعنى معين بصبح له بمثابة العلامة متى طرقت السمم أثارت في الذهن دلالة معينة يشترك في فهمها أفراد البيئة اللغوية .

ولا شك أن الألفاظ المربية في بدء نشأتها ، ولا ندرى متى كانت هذه النشأة ، قد قصد بها أن يعبر كل لفظ عن معنى معين ، وأن تكون له دلالته المستقلة . ومهما قيل عن نشأة الألفاظ في لغة الإنسان الأول ، لا نستطيع أن نقصور أنها عـكن أن توجد في عصورنا التاريخية إلا حين تدعو الحاجة إليها، بعد أن استقرت اللغة الإنسانية ، وأصبحت مهمتها الأساسية أن تتخذ وسيلة التفاهم بين أفراد المجتمع .

ثم كان أن اشتدت عناية العرب القدماء بالألفاظ وموسيقاها ، فشفاتهم هذه الموسيقية اللفظية عن ملاحظة الفروق بين الدلالات ، مما أدى إلى أن

كثيراً من الألفاظ التي كانت تعبر عن معان متقاربة ، قد ازدادت قربا واختلط بعضما ببعض ، ونسبت تلك الفروق أو تنوسيت ، وأصبح العربي صاحب الأذن الموسيقية بضحى بتلك الفروق في الدلالات حتى يتمكن من نظم قوافيه وتنسيق أسجاعه .

وهكذا رأينا أن الأدب الجاهلي والإسلامي قد شغلت موسيقاه أصحاب هذا الأدب عن تاك الدقة في معنى الألفاظ ، ولم تعد الألفاظ محددة الدلالة في غالب الأحيان ، وعدت الألفاظ بمضها على بعض ، مما ترتب عليه تلك الظاهرة التي لانعرف لها نظيراً في لغة أخرى وهي كثرة الألفاظ المترادفة .

ولست أريد هذا أن أثير جدلا أو نقاشا حول هذه الظاهرة ، وما إذا كافت تعد ميزة للغة العربية أو عتبة في تميز الدلالات ، فقد تختلف وجهات النظر في هذا ، وإنما الذي أهدف إلى توضيحه أن ظاهرة كثرة الترادف قد أصبحت خاصية للفتنا العربية ، ولاتكاد تشركها في هذا لغة أخرى .

واللغوى الحديث لا يحاول تفضيل لغة على أخرى ،بل يعجب بكل لغة،ولا يغظر إلى ما اتصفت به إلا على أنه خصائص لهذه اللغة ، عليه أن يدرسها وأن يبحث عن سرها .

ومهما حاول بعض الاشتقاقيين من علماء اللغة كابن دريد وابن فارس وأمثالهما، أو بمض الأدباء من أصحاب الخيال الخصب الذين يلتمسون من ظلال المعانى فروقا بين مدلولات الألفاظ، أقول مهما حاول هؤلاء أو هؤلاء إنكار وقوع الترادف فى ألفاظ اللغة العربية فليس يغير هذا من الحقيقة الواقعة شيئاً. فالترادف قد اعترف به معظم القدماء، وشهدت له النصوص، وإن كان بعض الذين قالوا به قد غالوا فيه. فمنهم من يقول لنا إن للأسد نحو ٥٠٠ كلمة، وللشبان نحو ٢٠٠ كلمة، وللمسل نحو ٨٠ كلمة، وللسيف نحو ٥٠٠ كلمة،

<sup>(</sup>١) انظر كـتاب « اللمجات العربية » س ١٩٢ — ٢٠٣ . أ

والأسل فى كل اللغات أن يعبر اللفظ الواحد عن المنى الواحد، ومع هذا فقد رى فى النادر من الأحيان أن لغة ما تقبل أكثر من لفظ للدلالة على أمر واحد، وهو ما يسمى بالترادف وقد تقبل الفظا واحداً للدلالة على أمرين مختلفين اختلافا بينا، وهو ما يسمى بالمشترك اللفظى ويقع مثل هذا فى كل اللغات دون إسراف فيه، ودون أن يتجاوز ذلك عدداً ضئيلا جداً من ألفاظ اللغة و

أما الذى حدث فى انتنا العربية فهو أن مجموعة كبيرة جداً من الفاظها قد تفازعها هذان الأمران الترادف والمشترك اللفظى ، وألفت فيهما الكتبالمستقلة كما سنرى •

وكثرة الترادف في اللغة المربية أمر مفهوم نستطيع تنسيره ، فقد شغلت موسيق الكلام أصحاب اللغة عن رعاية الفروق بين الدلالات فأهملوها أو تناسوها، واختلطت الألفاظ بمضها ببعض ، او تراكت في محيط واحد كسرب من النحل يجتمع في خلية واحدة ، أي أن الدلالة لم تصمد ولم تسكن عصية على التطور والتغير ، بل اقتصت من أطرافها ، فافتقت الألفاظ المتعددة على المنى الواحد ، وهذا هو ماعبر عنه بعض القدماء بقولهم فقدان الوصفية حين كان للسيف اسم واحد وله نحد ون وصفا اسكل وصف دلالته المتميزة : كالهندى الذي عرف بأنه سيف حاد رقيق في صلبه مرونة وكان بصنع في بلاد الهند ، واليماني الذي كان يصنع في بلاد الهند ، والمياني الذي كان يصنع في بلاد الهند ، والمياني الذي كان يصنع في بلاد الهند ، والمياني الذي كان يصنع في بلاد الهن مقوس النصل بعض التقويس وله فرند ونقوش ، والمشر في يصنع في بلاد الهين مقوس النصل بعض التقويس وله فرند ونقوش ، والمشر في يصنع في دمشق على شمكل خاص متميز عن سابقيه وهكذا ،

ومع هذا فحين استعمل عنترة أمثال هذه الأوساف في شعره لازكاد نلحظ تلك الفروق ، بل كل الذي يستبين من كلامه أنه عنى سيفا جيدا ، وقد ألزمته النافية أو نظام المقاطع أن يستعمل المهندي في موضع ، واليماني في موضع آخر ، والمسرفي في موضع ثالث .

فحرسه على موسيتى شعره ونظام قوافيه قد جعله يتناسى تلك الفروق ، إن صح أنها كانت راعى ف وقت من الأوقات ..

أما الذي قد يصمب تفسيره فهو صمود معنى اللفظ في مثل هذه الهيئة الأمية، وإباؤه التغير أو القطور ، حتى يكون له نظير في الصورة ، كالذي حدث فيما يسمى بالمسترك اللفظي ولسكن الألفاظ التي تمد من المشترك اللفظي قليلة جداً إذا قيست بالألفاظ المترادفة ، مما يرجح مانفادي به هنا من أن العناية قد وجهت كالها للأصوات دون المدلولات ، وأن المعانى في أغلب الحالات لم تصمد أمام عوامل التطور بل تغيرت أو انسكمشت وتنوسيت الفروق التي بينها .

وللمتارنة بين عدد الألفاظ المترادفة في اللغة العربية ، وعدد تلك التي تسمى بالمشترك اللفظى ، يجدر بالباحث أن يقوم بإحصاء هذه وإحصاء تلك من نصوص اللغة ، كأن تحصى في كل نصوص الأدب الجاهلي مثلا .

ولاتصلح المعاجم التى بين أيدينا للقيام بمثل هذه المقارنة ، وذلك لأرف ألفاظ المماجم بمثابة الجثث الهامدة، ولايبعث فيها الحياة إلا النص واستعالها فيه. فالحكم على دلالة اللفظ ونص ماأدق وأوثق مما لواستقيناه من المعاجم وحدها.

فإذا دات نصوص اللفة على أن بين الألفاظ المختلفة الصورة فروقا في الدلالة مهما كانت تلك الفروق طفيفة ، لا يصبح أن تعد من المترادفات ، لأن شرط الترادف الحقيقي هو الاتحاد التام في المعنى. والحكم في هذا مرجمه أولا وأخيراً إلى الاستعمال ، لا إلى ماية كمن به بعض أصحاب المعاجم . كدلك إذا ثبت لمنا من نصوص أن اللفظ الواحد قد يعبر عن معنيين متباينين كل التباين سمينا هذا يالمشترك اللفظي ، أما إذا اتضح أن أحد المعنيين هو الأصل وأن الآخر مجاز له ، فلا يصح أن يعد مثل هذا من المشترك اللفظي في حقيقة أمره

وقد كان ابن درستوبه محقا حين أنسكر معظم تلك الألفاظ التي عدت من المشترك اللفظى ، واعتبرها من الجاز . ف كلمة الهلال حين تعبر عن هلال السماء ، وعن حديدة الصيدالتي تشبه في شكلها الهلال ، وعن قلامة الظفر التي تشبه في شكلها الهلال ، وعن هلال التعل الذي يشبه في شكله الهلال ، لا يصبح بفن أن تعد من المشترك اللفظي لأن المعنى واحد في كل هذا ، وقد العب المجاز دوره في كل هذه الاستمالات .

ذلك لأن المشترك اللفظى الحقيقى إعا يكون حين لانلمح أى صلة بين المنيين، كأن يقال لنا مثلا إن الأرض مى السكرة الأرضية وهى أيضاً الزكام !! وكأن يقال لنا إن الحال هو أخو الأم، وهو الشامة في الوجه، وهو الأكمة الصغيرة.

ومثل هذه الألفاظ التي اختلف فيها المعنى اختلافا ببنا قليلة جداً بل نادرة ولا تـكاد تجاوز أصابع اليد عداً .

أما الكلمات التي تسمى بالأضداد فيقحمها بعض اللغوبين في هذا المشترك اللفظى رغم مانرى بينها من صلة الصدية ، وهي صلة وثيقة بين الدلالات ، فلسنا نذكر الأبيض إلا ذكرنا معه الأسود ، ولسنا نذكر الغي إلا ذكرنا معه الذكى ، وقد لعب التفاؤل والتعلير دوراً هاماً في نشأة تلك الأضداد .

ومع هذا فحين نسلم جدلا بأن الألفاظ التي وضحت الصلة بين معانيها يمكن أن تعد من المشترك اللفظي و اها قليلة العدد إذا قيست بالمترادفات، فهمي لا تكاد تجاوز العشرات، في حين أن المترادفات قد جاوزت المثات.

ولسنا نعرف من الكتب القديمة التي ألفت في هذا المشترك اللفظى سوى كتاب « الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى » لأبي عبيد المتوقى ٣٠٠ كلمة كلما مقتبسة من كتاب أبي عبيد نفسه المسمى بالفريب المصنف ، والذي لايزال مخطوطاً حتى الآن .

وتروى كتب التراجم أن للا صممى مؤلفاً يسمى « ما اتفق لفظه واختلف معناه » ، ولا ندرى أين هذا الـك.تاب! ؟

أما الأضداد فقد ألف فيها الأصممى وابن السكيت وأبو حاتم السجستانى ، ثم جاء بمدهم ابن الأنبارى وجمع أقوالهم فى كتابه المشهور المسمى بالأضداد . ويعرض هؤلاء اللنويون فى كتبهم المختلفة إلى نفس المجموعة من الألفاظ التى يقال إن كلا منها كان يعبر عن المعنى وضده .

وقد تبين لبعض الباحثين من المحدثين أن مثل هذه المجموعة لوغربات وبحثت بحثا علميا صحيحا لانتهمي الأمر إلى أن مايصح أن يسمى منها بالأضداد لايكاد يعدو عشرين كلمة (١).

أما ما وقع في القرآن الكريم من ذلك المشترك اللفظى نقليل جدا ، وجله إن لم يكن كله ، مما نلحظ فيه الصلة المجازية كالمين للباصرة ولعيون الأرض ، ويندر أن تصادفنا كامة مثل « أمة » التي استعملت في القرآن بمعنى جماعة من الناس ، وبمعنى الحين في قوله تعالى « واد كر بعد أمة » ، وبمعنى الدين في قوله « إنا وجدنا آباءنا على أمة » .

في حين أن كامة مثل « الحال » التي اشتهر أمرها في كتب المشترك اللفظى لم يرد لها إلا معنى قرآنى واحد ، وكامة الإنسان رغم استعمالها في القرآن نحو ٥٠٠ مرة ليس لها إلا معنى قرآنى واحد، وكلة الأرض التي تذكر دائماً في المشترك اللفظى وردت في القرآن أكثر من ٥٠٠ مرة بالمنى المألوف وحده .

أما الترادف فقد وقع بكثرة في ألفاظ القرآن رغم محاولة بعض المفسرين أن يلتمسوا فروقا خيالية لا وجود لها إلا في أذهانهم للتفرقة بين تلك الألفاظ القرآنية المترادفة •

<sup>(</sup>١) ج ٢ من نجلة المجمم اللعوى ص ٣٨٨ .

وعلى كل حال رى أن الـك.تب التى ألفت فى المترادفات أو التى اشتملت على كشير من الألفاظ المترادفة أكثر عددا وأوفر مادة كما سنرى فى الفصل التالى، بدئت بقلك الـكتيبات التى جمعت فيها الألفاظ الخاصة بموضوع ممهن أو مجال من القول محدد كرسائل الأصمعى وأبى زيد الأنصارى .

وانتهت كتب الترادف بكتاب نسمع عنه وإن لم نره لرجل أغرم بالمترادفات وشغف بها كل الشغف وهو الفيروزبادى وعنوان السكتاب ( الروض المسلوف فما له اسمان إلى ألوف )!!

وليس كل ماورد في هذه الكتب من المترادفات ، وإنما هي كتب نجمع في ثماياها مجموعة كبيرة جدا من تلك الألفاظ المترادفة، بوصفها كتباً مرتبة على حسب الموضوعات أو الدلالات . وليس يتصور أن يضم كتاب مستقل كل الكلمات الخاسة « بالمطر » مثلا دون أن يكون بين هذه الكلمات عدد من المترادفات ، كا لا يعقل أن كتاباً بخصص لألفاظ « اللبن » دون أن يتضمن قدراً من كا لا يعقل أن كتاباً بخصص لألفاظ « اللبن » دون أن يتضمن قدراً من الترادف . وأوسع هذه الكتب وأشملها هو كتاب الخصص لابن سيده ، فهو سبعة عشر مجلدا تضم بين ثناياها أكبر مجموعة من تلك الكلمات المترادفة .

على أن مؤلق هذه السكتب كانوا يختلفون فى نظرتهم لدلالة الألفاظ . فرنهم من كان يورد عدة ألفاظ للمعنى الواحد، ومنهم من حاول فى القليل من الأحيان أن يلتمس فروقاً طفيفة بين معانى هذه الألفاظ ، كأن يرتبها ترتيباً تصاعدياً ، أو تنازلياً ، فيدعى الثعالمي مثلا في كتابه فقه اللغة أن مراتب الصمم هي : في أذنيه وقر ، ثم الصمم ، ثم الطرش ، ثم الصلخ !!

ويبدو من الاستعمال القرآني أن معنى « فى أذنيه وقر» لا يختلف مطلقاً عن معنى « الأصم » فى قوته أو ضعفه ، مما يجملنا نتشكك فى كثيرمن تلكالفروق التى ساقها هؤلاء المؤلفون . ولا نكاد رى فى كتب هؤلاء العلماء شواهد أو نصوصاً قديمة نستدل منها على ما يمكن أن يكون بين الدلالات من فروق، وأغلب الظن أن ما التمسوه من تلك الفروق لم يسكن إلا من وحى خيالهم ، أو لعلهم قد عز عليهم أن يروا تلك الكثرة من الألفاظ المترادفة فى اللغة العربية ، وحسبوها مما يشوه اللغة ، أو يوقع فيها اللبس والإبهام ، فعمدوا إلى بعضها وفرقوا بين دلالاتها دون أن يكون لهم فيما صنعوه أى سند من نصوص اللغة واستعمالاتها ، وكان هذا بعد أن استقرت الدولة المربية ، وارنقت العقول ، وبدأ المفكرون يعنون بدقة المعانى وإحكامها .

ومن الغريب أن برى ناقداً من النقاد القدماء مثل أبي هلال العسكرى وهو من عرف بعنايته بمذهب اللفظية يقول [ إن الأثر الأدبى قد يسمو باللفظ وحده إذا كان سامياً، وحسب المنى أن يكون متوسطا ]، فهو مع هذا أو برغم هذا يؤلف لنا كتابا سنعرض لأمثلة منه فيا بعد يسميه «الفروق اللفوية »، وفيه يحاول جهده أن يلتمس فروقاً دقيقة بين مدلولات بعض الألفاظ المترادفة دون سند من نصوص أو شواهد وليس عمله في هذا الكتاب إلا عمل الأديب صاحب الخيال الحصيب الذي يرى في الأمور مالايراه غيره ، ويلتمس من ظلال الماني مالم يخطر على ذهن أصحاب اللغة من القدماء ،

فإذا نحن ضممنا الألفاظ التي اعترف بترادفها في تلك السكتب مع متجموعة أخرى من تلك التي التمسوا فيها فروقاً ما أنرل الله بها من سلطان، وجدنا أنفسنا أمام قدر كبير من السكامات التي انسكمشت دلالتها، واقتص من أطرافها فتجمعت في خلية واحدة أو معنى واحد •

وهناك مجموعة صغيرة من الكتب عنى فيها مؤلفوها بصيغ الكامات وبالفروق التي ترجع إلى اختلاف الحركات ، كثلثات قطرب التي منها النَـمُـر =

الماء الكثير، النُسُمر = الحقد في المصدر، اليغمر = الجاهل و كذلك كتاب الإعلام بمثلث السكلام لابن مالك وهو مثل مثاثات قطرب، وأيضاً بعض ماجاء في كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت، وأدب السكاتب لابن قتيبة، وكتاب فعلت وأفعات للزجاج النخ و

وليس يمنينا من هذه الـكتب تلك الـكلمات التى اختلفت معانيما لاختلاف صيغها «كالغمر» التى وردت فى مثاثات قطرب، لأن هذا هو الأصل فى الألفاظ، ومثلها هنا مثل كل الـكلمات التى لـكل منها معنى واحد.

أما التى اختلفت سيفها ومع هذا اتحدت ممانيها كأحزنه وحزنه ، أو مثل فخيد فخيد فخيد وفخد و قدخد ، فهذه كلها وليدة التطور الصوتى ولعل من بين عوامل التطور الصوتى هنا ما يمكن إرجاعه إلى الأمية أيضاً ، وإلى المتاية باللفظ تلك العناية التى يترتب عليها كثرة الشيوع ، و كثرة الشيوع والتداول قد يوقع في مثل هذا الانحراف اللفظى ، فثلها مثل العملة الفضية كلما كثر تداولها ساعد ذلك على التفيير في ملاحما ، بل قد تتطلب القوافي والأسجاع صورة معينة للسكلمة أو حركات خاسة بها ، ولايرى الشاعر أو الناطق بأساً من ذلك التغيير الطفيف في الحركات حرساً على موسيقاه ، ورعاية لأنفامه ؛ ولم يجد رؤية بأساً في أن يغير « العالم » إلى « العالم » ولا الضيق أرجازه ، وإن أخذه عليه أبن يغير « الولوق » ، حين وقع له مثل هذا في أرجازه ، وإن أخذه عليه ابن قتيبة في كتابه الشمر والشعراء .

من هذا كله نرى أن المناية بمسموع اللفظ قد أثر فى كثير من الدلالات، وأفقدها الدقة والإحكام، والوقوف عند حدودها الأولى، بل لانفالى حين نقول إن العناية بموسيقى السكلام قد سلب معظم الدلالات تلك الدقة وذلك الإحكام حتى فى تلك السكلمات التى لها مدلول واحد، وأصبحنا نرى الشعراء

يستعملون اللفظ في معنى يحوطه بعض النموض ، فلا نكاد ندرك له حدوداً ، مما يمكن أن يوصف معه بميوعة الدلالة أو عدم استقرارها .

#### -7-

## صراع علما. العربية مع دلالة الألفاظ.

شهدنا آنفا أن بمض هؤلاء العلماء قد أسرفوا في الاعتزاز بالألفاظ المترادفة ظفا مفهم أنها مفخرة اللفة العربية .

وهم لحر صمهم على تجميع الألفاظ المترادنة قد تجاهلوا تطور الدلالة فيها ، وخلطوا بين عصور اللغة . ولذا جموا بين لفظ عرفت له دلالة جاهلية قديمة وآخر اشتهر بدلالة إسلامية حديثة ، وجملواً من اللفظين صنوين وقرينين.

هذا هو أبو الحسن الرماني (١) في كتابه السمى « الألفاظ المترادفة » قد عقد نحو ١٤٣ فصلا ، وخصص كل فعل لإحدى الدلالات ، ثم سرد في كل فصل الألفاظ التي تمبر عن دلالته . فتراوحت تلك الألفاظ بين ثلاث كلمات مترادفة في فصل ، ونحو إحدى وعشرين كلمة مترادفة في فصل آخر ، ومع اعتدال أبى الحسن في حصر تلك المترادفات ، لايكاد الدارس يستعرض ألفاظ السكتاب حتى يتمين أن كثيرا منها لايمت إلى الترادف بصلة ، وحتى يتمنح له أن معظم كلمات السكتاب من ذوات المعاني المجردة كالأفعال والأحداث والصفات ، ويندر أن تشتمل على الدلالات المحسوسة أو أسماء الأشياء .

ولعل من خير ماجمه من متر ادنات قوله :

طرفی ، مقلتی ، عینی ، ناظری ( بمعنی واحد ) .

الحِياس ، والحفيل ، والندى ، والمجتمع ، والوسم ( بمعنى واحد ) .

<sup>- (</sup>١) المتونى ٣٨٤ هـ

السرور: الحبور، الجذل، النبطة، الفرح ( يمني واحد ).

ومع ذلك فليس من البسير أن محمل كثيرا من الدارسين على الانتناخ بما ف هذه الكلمات من ترادف .

فإذا استعرضنا أمثلة أخرى من الكتاب رأينا الشطط والمنالاة في عدها من المترادفات مثل:

- (١)] وصلته، رندته، حبوته، أعطيته] ثم أخيراً وهذا هو النريب المنحك [رشيته] الفكما في رأى الرماني تعبر عن الصلة والعطية .
  - (٢) أقلقني ، كربني ، ضمضمني !! .
    - (٣) أهانني ، أشجاني !!
  - ( ٤ ) البؤس، المسكنة ، العسر ، الخصاصة ، والفاقة !! .
    - ( ٥ ) حصني ، ملجأي ، ملاذي ، كمهني !!
      - (٦)سالت ، ذرفت ، هطلت .
    - ( ٧ ) الـكذب، المين، الزور، الإنك، الانتحال.
      - ( ٨ ) مريض ، عليل ، عميد .
  - ( ۹ ) غریزتی ، طبیعتی ، عادتی ، شیمتی ، دیدنی ، سلیقتی .
    - (۱۰) بعد، شط، نزح، تراخي، عزب.
      - (١١) الشجاع ، البطل ، الغشمشم !!
    - (١٢) الحراج ، الإتاوة ، الفيء ، الجزية ، الضريبة .
    - (١٣) القبر ، العجدث ، الرمس ، ألحفرة ، الضريع ، اللحد .
      - (١٤) تاب ، أقلم ، كف ، أمسك ، صدف ، أعرض .

(١٠) أظهر، أعلن ، جهر، أشاع، أذاع، بث.

لا أظن أننا بحاجة إلى التعليق على هذه الأمثلة ، فبجرد النظر إليها يبين بوضوح مقدار مفالاة أصحاب الترادف ، وتجاهلهم لتطور الدلالات في الأجيال المختلفة ، وخلطهم بين دلالات جاهلية وأخرى إسلامية .

وقد سلكوا نفس المساك حين تحدثوا عما سموه بالشترك اللفظى ، وجعلوا للفظ الواحد أكثر من دلالة واحدة . فأبو عبيد (۱) في كتابه المسمى (كتاب الأجناس من كدلام المرب وما اشتبه في اللفظ واختاف في العنى ) ، قد جمع نحو ٢٠٠٠ كلمة من هذا النوع ، ويستطيع الدارس أن يستبعد منها قدراً كبيراً ، لأنها لا تعدو أن تلكون من أمثلة التطور الدلالي ، تجمع بين دلالة حقيقية شائمة وأخرى مجاذية . فهو مثلا بعد كلمة (الجنان) من المشترك اللفظى ، لأنها تعبر عن دلالات أربع هي : الليل ، والفؤاد ، والترس ، والثوب الأعلى على الثياب ! ومن الغريب أن يعقب أبو عبيد على قوله هذا بأن يلتمس السبب أو السر في هذه الدلالات المختلفة فيقول (إن الجنان سمى بالليل لأنه يجن كل شيء بظلمته، وبالغواد لأنه يجن السر ، وبالبرس لأنه جنة من السيف والقلم ، وبالثوب الأعلى وبالغواد لأنه يجن السر ، وبالبرس لأنه جنة من السيف والقلم ، وبالثوب الأعلى في في المسب المختلفة في شيوع الدلالات ويتجاهل لأنه يستر ما تحته » الفهل في في ورته الصحيحة لا يتصور إلا حيث تنقطع الصلة فوق هذا أن المشترك اللفظى في ورته الصحيحة لا يتصور إلا حيث تنقطع الصلة بين الدلالتين ، كالخال حين يعبر عن الشامة في الوجه ، وعن أخي الأم مثلا .

وبينًا ثرى بعض هؤلاء العلماء يجمعون الألفاظ ويربطون بينها ، ثرى آخرين يفرقون ويفصلون حتى بين مالايصلح فيه الفصل والقفريق . فأبو هلال المسكرى (٢٠) في كتابه ﴿ الفروق اللفوية ﴾ يحاول أن ياتمس فروقا بين الدلالات المتشابهة أو الماثلة ، نقتبس منها بعض الأمثلة فيها يلى :

<sup>(</sup>١) المتوفى ٢٢٤ ه.

<sup>(</sup>٢) التوفي ١٩٥ هـ.

- (۱) [الفرق بين القديم والمتبق أن العتبق هو الذى يدرك حديث جنسه فيكون بالنسبة إليه عتبقا، أو يكون شيئاً يطول مكنه، ويبقى أكثر مما يبقى أمثاله مع تأثير الزمان فيه فيسمى عتبقا. ولهذا لايقال إن الماء عتبقة وإن طال مكثها لأن الزمان لايؤثر فيها، ولا يوجد من جنسها ما منكون بالنسبة إليه عتبقا (١)!
- ( ٢ ) الفرق بين السخاء والجود أن السخاء هو أن يلين الإنسان عند السؤال، ولهذا لايقال لله تعالى سخى، أما الجود فكثرة المطاء من غير سؤال (٢٠ ).
- (٣) [الفرق بين الفنى والجدة واليسار أن الجدة كثرة المال فقط يقال رجل واجد أى كثير المال ، والفنى بكون بالمال وغيره من القوة والمونة وكل ما ينافي الحاجة . وأما اليسار فهو المقدار الذى تيسر معه المطلوب من المعاش فليس ينبى عن الكثرة ألا ترى أنك تقول فلان تاجر موسر ولانقول ملك موسر ، لأن أكثر ما يملكه التاجر قليل في جنب ما يملكه الملك (٣) ] .

ثم جاء بعد أبي هلال بعدة قرون عالم آخر هو على بن محمد الجرج الى (١) ، ووجه كل عنايته إلى تلك الفروق بين الدلالات فى كتاب سماه ﴿ التعريفات ، الحاول فيه التحديد الدقيق لبمض الدلالات مثل قوله :

(١) [البخل هو المنع من مال نفسه ، والشح هو بخل الرجل من مال غيره قال عليه السلام: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، وقبل البخل ترك الإيثار عند الحاجة ، قال حكيم البخل محو صفات الإنسانية وإثبات عادات الحيوانية ].

<sup>(</sup>١) ص ٧٤ .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٣) س ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) المتوق ٨١٦ هـ .

- ( ۲ ) [ الإغماء هو نتور غير أصلى لابمخدر يزيل عمل القوى ، وقوله غير أصلى يخرج النوم ، وقوله لابمخدر يخرج الفتور بالمحدرات ، وقوله يزيل عمل القوى يخرج المته ]
  - (٣) [ الأبد هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي ]. المستقبل، كما أن الأزل استمرار الوجود في أزمنة غير متناهية في جانب الماضي ].
  - (٤) [ السكر هو الذي من ماء التمر أي الرطب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ] •

فهل مايستخرج من القصب لايسمي سكراً !؟! •

(٥)[الوجيه من فيه خصال حميدة من شأنه أن يمرف ولا ينكر].

وهكذا نرى أن القدما من علما العربية ، في صراع مع دلالة الألفاظ اطوراً يوسمون داريًا ويتجاهلون الفروق بينها بحيث تتسع لكثير من الكلمات المترادفة أو المشترك اللفظى، وأخرى يحددون تلك الدلالات ويفالون في تحديدها هما قد يترتب عليه أن نتشكك في كثير من النصوص ، وزأبي المشهور الشائع من استعمالات كثيرة . وكل هذا لغموض الدلالات في بمض الألفاظ ، وورودها في النصوص مائعة غير محكمة ، تحتمل معنى كما تحتمل آخر شبيها به .

انظر مثلا إلى معجم المخصص لابن سيده (١) حين يصف رأس الإنسان بعدة ألفاظ لانكاد نخلص منها بصورة واضحة إذ يقول:

رأس أكبس : مستدير ضخم ، والرأس المؤوم : الضخم المستدير . ورجل أنبص الرأس : عظيمه .

والدرواس: العظيم الرأس، والجهضم: الضخم الهامة الستدير الوجه.

<sup>(</sup>١) الخصص لابن سيده المنوق ٧ ه ٤ ه ح ١ ص ٦٣ .

م ثم انظر إلى غموض الدلالات في تلك الألفاظ المترادفة التي وردت في كتاب تهذيب الألفاظ لابن السكيت المتوفى ٢٤٤ هـ إذ يقول (١): [ ليلة مدلهمة أى مظلمة ، وديجور ، وديجوج ، واطرمس الليل أظلم، والنيهب نحوه ، والملجوم الغلمة .. والمسحد كك الأسود ، والمطلخم مثله ، واطلخمت علينا الظلمة في نبصر شيئًا ؟ وليلة بهيم لا يبصر فيها شيء . والحندس : الليل الشديد الظلمة ، ويقال ليله طرمساء لا يبصر فيها أي .

وفي كتاب الألفاظ السكتابية لعبد الرحن الهمذاني المتوفي ٣٢٧ هـ (٢٠).

( أظلم الليل ودجى وادجى وتغضف وعتم وأعتم ، وغبس وأغبس ، ودمس وعسمس ؛ واعتكر واطلخم وادلهم وأسدف وغطش وأغطش ، واسحنك واحلولك ، وسجا وأسجى ، وجن وأجن وارحجن ٠٠٠ اللخ ) .

وفى كـتاب جواهرالألفاظ لقدامة بن جمفر المتوفى سنة ٣٣٧ هـ (٣) .

(أشبهه ، وضارعه، وضاهاه، وشاكله ، وماثله ، وشابهه، وشاكهه. الغ)!!

( لئيم • خسيس • زنيم • مهين • وتح • وضيع • ضميف • رضيع (١٠) • خامل • ساقط • رذل • ) کلمها بمعنی الدناءة ! ؟

<sup>(</sup>١٤)س٤١٦.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۸۹

<sup>(</sup>۴) س ۱۲ °

<sup>(</sup>٤) ص ٢٨

# الفضلالثانى عيشر

### كنوز الألفاظ العربية

شهد النصف الأول من القرن الثانى الهجرى أستاذ الأساتذة أبا عمرو بن الملاء (١) يعلم الناس طرفا من كل شيء ، فلايكاد يقوفر على أمن مهين . فهو أحد القراء السبعة وإمام القراءة في البصرة ، وهو أحد المؤسسين لمذهب البصريين في النحو، وهو فوق هذا لفوى ضليع يروى من آداب اللغة وألفاظها الشيء السكثير ، وهو الذي يقول لنا : (ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ، ولو قد جاء كم وافراً لجاء كم علم وشمر كثير) ، وهو الذي كان يعتز بأدب الجاهليين ويرى الوقوف عنده ، ويعد شعر الفرزدق وجرير من شعر المولدين فلا يحتج به !! فيروى عنه أنه قال في هذا الشعر : (لقد حسن هذا المولد حتى كدت آمن صبياننا بروايقه والقادب به) ، وهو الذي يروى عنه الأصمعى فيقول : (لقد لازمته بموايقه والقادب به) ، وهو الذي يروى عنه الأصمعى فيقول : (لقد لازمته عشر حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلامى قط!!) .

ومعظم الذين جاءوا بعد أبى عمرو يدينون له بالفضل . فقد عاصره أو تتلمذ عليه جلة من علماء العربية أمثال : عيسى بن عمر الثقني ، وأبو الخطاب الأخفش ، والخليل بن أحمد ، ويونس بن حبيب ، وخلف الأحمر ، وكل هؤلاء من علماء البصرة ، كما عاصره بالكوفة أو قاربوا عهده المفضل الضبى ؛ وحماد الراوية ، والكسائى .

أما الذين سبقوا هؤلاء من الأعة أمثال أبي الأسود الدؤلى ، وعنبسة الفيل، وميمون الأقرن ، ويحيى بن يعمر ، وعبد الله بن أبي إسحق فلا نكاد نعرف عنهم إلا القليل. ويبدو أن معظم هؤلاء قد توفر على تأسيس علم النحو وقواعد

<sup>(</sup>١) تونى ١٥٤ ه .

اللغة حتى جاء أبو عمرو ومن عاصروه فبدأوا يعنون أيضاً بنصوص اللغة والفاظهاء يشرحون غامضها ويتتبعون الألفاظ فى نصوصها ، ولكنهم فيما يبدو لم يتجهوا إلى الإنتاج العلمى فى صورة الكتب والرسائل ، مكتفين بتلاميذهم الغابهين ممن لازموهم سنين طويلة ، فكأ عاكانوا يتصورون أن رسالتهم العلمية تنتهى عند حد التلقين والإملاء على التلاميذ .

ورغم أن كتب التراجم تذكر للقلة من هؤلاء الملهاء أسماء كتب ورسائل فإننا لا نسكاد نمرف علما شيئاً. ومعظم هؤلاء ممن عاشوا قليلا بعد منتصف القرن الثابى الهجرى ، وأشهر ما أثر علم قول الرواة إن الحليل بن أحد ألف في النحو وورث آراء لسيبويه ، وألف في العروض والموسيقي . كذلك نعرف للمفضل الضي كتاب « المفضليات » والأمثال .

ثم جا بعد هؤلا طبقة من العلماء عاشوا جميماً في أواخر القرن الثهافي الهجرى وأوائل الثالث. وهؤلاء هم الذين عنوا حقاً بتدوين علمهم وتأليف رسائلهم ، وعنهم وردت لنا بعض تلك الرسائل الصغيرة الحجم التي توفر كلمها على موضوع معين من موضوعات اللغة ، ككتاب صغير في الإبل ، أو رسالة صغيرة في المطر ، ونحو هذا .

وأشهر أصحاب هذه الطبقة من العلماء اللغويين :

- (۱) أبو زيد الأنصاري ( توفي ۲۱۰ هـ) .
  - (٢) الأصمعي (أنوفي ٢١٠ هـ).
  - (٣) أبو عبيدة (توق ٢٠٩ هـ).
  - ( ٤ ) النضر بن شميل ( توفي ٢٠٤ هـ ) .
    - ( ٥ ) اليزيدي ( توفي ٢٠٢ ﻫ ) .
  - (٦) أبو عمرو الشيماني ( توفي ٢٠٦ هـ ) .

فهؤلاء يكو نون طبقة من اللفربين المتماصرين الدين عنوا برواية الألفاظ والنصوص، وتوفروا على قدويها وشرح مدلولاتها وتروى لهم في كتب التراجم أسماء لكتب كثيرة لم يرد لنا منها إلا القليل النادر و وليس بينهم من علماء الحكوفة إلا أبو عمرو الشيباني تلميذ المفضل الضبي وقد ساهم في جمع ألفاظ اللغة بنوادره ، وأراجيزه ، وبكتاب « الجيم » ، وكتاب الخيل وكتاب الإبل ، ولمن الإنسان ولمل «كتاب الجيم » أشهر وأجود ما أثر عن أبي عمرو الشيباني ، وبقال إنه ضن به على الناس بعد أن أنم تأليفه ، ولذا لم تسكتر نسخه ، ولم يشتهر أمره بين المتأخرين من العلماء ، حتى ظن بعضهم أنه سمى بكتاب الجيم ولم يشتهر أمره بين المتأخرين من العلماء ، حتى ظن بعضهم أنه سمى بكتاب الجيم الأن مؤلفه بدأه بالألفاظ الني أولها «جيم »!!

وملاحظاننا على هذا السكتاب أن « لسان العرب » لم يذكر شيئا عنه ، ولكن الفيروزبادى تاج العروس متال ولكن الفيروزبادى صاحب تاج العروس متال ما نصه : ( نقل المصنف قال أبو عمرو الشيبانى « الجيم » فى لغة العرب الديباج ) أثم قال ( ولأبى عمرو كتاب فى اللغة سماه « الجيم » كأنه شبهه بالديباج لحسنه )!!

ولا يذكر الأزهرى هذا السكتاب ببن مؤلفات أبي عمرو، بل يكتنى بقوله : وكان الغالب على أبي عمرو الشيباني النوادر وحفظ الغريب وأراجيز المرب - أما قصة البخل بالسكتاب فيذكرها الأزهرى منسوبة لأبي عمرو شمر الهروى المتوفى سنة ٢٥٥ ه ويقول (أان كتابا كبيراً في اللغات أسسه على الحروف المعجمة وابتدأ بحرف الحيم ، فيا أخبرني أبو بكر الإيادي وغيره عمن لقيه ) . ثم يذكر أنه ضن به على تلاميذه ، وأبقاه عنده حتى غرق في طوفان بمض الأنهار ا! بل تذكر كتب التراجم أن من بين مؤلفات النضر بن شميل كتابا يسمى بل تذكر كتب التراجم أن من بين مؤلفات النضر بن شميل كتابا يسمى الحجم ، أيضاً .

وعلى كل حال فبين أيدينا الآن مخطوط عنوانه كتاب الجيم ومنسوب لأبي عمرو الشيباني ، وهذا المخطوط رواية السكرى وأبي موسى الحامض · أما الآخرون من أصحاب هذه الطبقة نسكام من علماء البصرة ، وأكثرهم تأليفا الأصمى ، وأبو عبيدة ، وأبو زيد الأنصارى وإذا جاز لنا الحكم على كل مؤافاتهم بماورد لنا منها أمكن القول إنها جميعا رسائل صغيرة ساهمت فى وضع اللبنة الأولى للمعاجم العربية كما عرنت لنا بعد ذلك •

ومن كتب أبي زيد الأنصارى التي بين أيدينا الآن «كتاب النوادر» الذي وصفه أبو زيد في المقدمة بقوله: « ما كان فيه من شعر القصيد فهو سماعي من الفضل الضي ، وماكن فيه من النفات فهو سماعي من العرب » ، وبقى لنا من كتبه أيضا رسائله التي تذكرها كتبه أيضا رسائله التي تذكرها كتب انتراجم واتي تجاوز الأربمين رسالة فيمكن الحسكم عليما من عناوينها ، وأنها كانت كتببات صفيرة يختص كل منها بموضوع معين ،

أما الأصممي فكانت مؤلفاته أسعد حظاً وأكثر شيوعاً • وبقي لنا معها نحو اثلتي عشرة رسالة هي :

الأصمميات ، رجز العجاج ، أسماء الوحوش ، الإبل ، خلق الإنسان ، الدارات ، النبات والشجر ، النخل والـكرم ... إلخ .

وهى كما ترى رسائل صغيرة ساهمت أيضا في نشأة المعاجم العربية . أما أبع عبيدة فقد عددت له كتب التراجم نحو مائة رسالة ، وهى في مجموعها من نوع مؤلفات الأصمهى ، غير أنها تقضمن رسائل تعرض لمسائل تاريخية ، أو لأيام الهرب وأنسابهم . ولم يبق لنا من كتبه إلا « كتاب مجاز القرآن » في مخطوط نسخ في اقرن السادس الهجري ، والنسخة التي بين أيدينا مصورة عن أخرى في مكة . ومن أسماء وسائله : الإنسان ، الزرع ، الفرس ، الإبل ، الخيل ، السيف . . . إلخ .

أما النضر بن شميل فيروى الثعالبي أنه لم يبق في عهده من تأليف «النضر» سوى كتاب الصفات الذي يشتمل على ألفاظ مرتبة على حسب العانى تعرض

خلق الإنسان، والجود والكرم، وسفات النساء ... النع . أى أن معظم مؤلفاته كانت قد اندثرت فى عهد الثعالبي (١) سنة ٤٣٩ هـ، ومن أسمائها كتاب الأنواء، الشمس والقمر، السلاح، خلق الفرس ... النع .

وهكذا نرى أن أصحاب هذه الطبقة قد تشابهت جهودهم ، وأنهم برسائلهم قد مهدوا السبيل لنشأة المعجم العربي .

ثم ولى هذه الطبقة طبتة أخرى من تلاميذهم ، واستمر أثرها إلى أواخر القرن الثالث الهجرى ، وأشهر أصحابها :

- (١) أبو حاتم السجستاني ( توف ٢٢٠ ه ) ٠
- ( ٢ ) أبو عبيد القاسم بن سلام ( توفى ٢٣١ هـ ) .
  - (٣) ابن السكيت ( توفى ٢٤٤ هـ ) .
  - ( ٤ ) ابن الأعرابي ( توفي ٢٣٢ هـ ) .
  - ( ﴿ ) ابن سلام الجمحي ( تَوْق ٢٣١ هـ ) .
  - (٦) أبو عمرو شمر الهروى ( توفى ٢٥٠ هـ ) .

ورغم أن كثيراً من مؤلفات أصحاب هذه الطبقة اللغوية قدضاع أيضاً،غيرانه يبدو مما ورد لنا منها أنها كانت أضخم حجم ، رأشمل من مؤلفات من سبقوهم.

أبو حاَم السجستانى تذكر له كتب التراجم نحو ٣٤ كتاباً ، فيها ينهج نهج من سبقوه مثل : كتاب الوحوش ، السيوف والرماح ، الزرع ، خلق الإنسان ، الإبل ... اللخ .

كما تروى لمناكتب النراجم لابن الأعرابي أسماء نحو 18 كتاباً منها: النوادر، الأنواء، صفة الزرع، نسب الخيل ... النخ. ولم يبن من كتبه سوى أسماء البئر، أسماء الخيل وأنسابها، في نسختين خطيتين .

فقه اللفة للثمالبي س ١٨ -

أما ابن السكبت فنمرف له كتباً ضخمة بمضها مطبوع متداول بيننا الآن مثل : « كتاب شهذب الألفاظ » ، وهو من المعجمات المتوسطة الحجم ومرتب على حسب العانى ، ونعرف له أيضاً كتابي القاب والإبدال وإملاح المنطق .

أما أبو عبيد بيد بيمن ساهموا في جمع الألفاظ ونشأة الماجم بكتابه الصخم الذي لا يزال محماوطاً حتى الآن وهو الغريب المصنف، وهو معجم مرتب على حسب الماني.

وهكذا نرى أن فكرة الماجم خطرت لأصحاب هدده الطبقة ، وأنهم بدأوها فى صورة معاجم متوسطة الحجم ومرتبة على حسب العانى . فكأنما كانوا بعمدون إلى تلك الرسائل الصغيرة التى عونت عمن قبلهم ، فيضمونها بعضها إلى بمض ويكونون منها معجما . ولم يخطر بذهن أحدهم أن يرتب تلك الألفاظ التى اختارها ، أو التى جمما ترتيباً هجائياً على حسب الحروف كما فمل أصحاب الطبقة التى جاءت بعدهم .

والطُّبقة الرابعة من العلماء اللغربين عاشوا جميماً خلال القرن الرابع الهجرى ، وأشهر أصحابها :

- (١) ابن رديد ( تونى ٣٢١ هـ ) .
- ( ۲ ) ابن الأنباري ( توفي ۳۲۱ هـ ) .
- (٣) عبد الرحمن الهمذاني ( توفي ٣٢٧ ﻫ ) .
  - ( ٤ ) قدامة بن جمار ( توفى ٣٣٧ هـ ) .
  - ( ٥ ) القالى البندادي ( توفى ٣٥٦ ﻫ ) .
    - (٦)الأزهري (توفي ٣٧٠هـ).
      - (٧) الربيدي( توفي ٣٧٩ هـ).
  - ( ٨ ) الصاحب بن عباد ( توفي ٣٨٥ هـ ).

- ( ۹ ) الجوهري « توفي ۳۹۳ هـ » .
- (۱۰) ابن فارس ﴿ تُوفَى ٣٩٥ هـ ﴾ .

ويعد القرن الرابع وبحق قرن المعاجم المربية أو كنوز الألفاظ ، نفيه ألف أكبر عدد من المعاجم الشهورة المعتمدة ، وفيه أخذ المعجم العربي الصورة المألوفة لمنا ، وفيه انجه العلماء إلى ترتب الألفاظ ترتيباً هِائياً ، وبدءوا ينصرفون عن الترتيب الجارى على حسب المعانى .

فليس بين من ذكرنا من أصحاب هذه الطبقة من استمر على وضع المعاجم المرتبة على حسب المعانى سوى « عبدالرحمن الهمذانى » فى كتابه المسمى « بالألفاظ السكتابية » ، وقدامة بن جمفر فى كتاب له يسمى « الألفاظ » . وقد ظل بمض العماء من اللفويين يؤلفون تلك المعاجم التى رتبت على حساب المعانى خلال القرنين الخامس والسادس وأشهر تلك المعاجم : معادى اللغة للإسكاف (۱) وفقه اللغة للاتعالى (۲) والمخصص لابن سيده (۳) ، والأشباه والنظائر لأبى البركات ابن الأنبارى (٤) . غير أن الكثرة الغالبة بين اللفويين من أصحاب المعاجم قد المجهوا إلى تلك التى رتبت ترتيباً هجائياً . ويعد المخصص لابن سيده أتم وأشمل معجم مرتب على حسب المعانى . وكل الذين ألفوا بعده على هذا النسق كانوا عالة عليه ، فكأ نما قد اختم ابن سيده بمعجمه « المخصص » عصر هذا النوع من عليه ، فكأ نما قد اختم ابن سيده بمعجمه « المخصص » عصر هذا النوع من المعاجم . فلم يحاوله بعده إلا القليلون ، وانصر ف العلماء فى كل العصور بعد ذلك إلى التأليف فى المعاجم المرتبة على حسب حروف الهجاء .

ويعد معجم الجمهرة لابن دربد أول معجم مرتب ترتيباً هِـاثياً بين مماجم

<sup>(</sup>١) المترق سنة ٢١ هـ

<sup>(</sup>٢) المتوفى سنة ٢٩ ﻫـ

<sup>(</sup>٣) المتوفى سنة ٨٥٨ ﻫ

<sup>(</sup>٤) المتوفى سنة ٧٧٥

القرن الرابع الهجرى فقد رأينا آنها أن العلماء قبل هذا القرن بدأوا تأليفهم بالرسائل الصغيرة، ثم انتهى الأمر بهم في أواخر القرن الثالث بتلك المعاجم الصغيرة المرتبة على حسب المعانى . ومع هذا فيقال لنا إن الخليل بن أحمد قد وضع معجما ضخما رتبه ترتيباً هجائياً وسماه «كتاب المين » ، أى أنه بهذا يكون قد سبق عصر المعاجم على النحو المألوف لنا بما يقرب من قرنين !!

### كتاب المين:

ليس لدينا الآن نسخة قديمة كاملة لكتاب المين، وكل ما بأيدينا منه لا يعدو أن يكون قطعة خطية في دار الكتب المصرية تحت هذا العنوان . كما لدينا كتيب صغير طبعه الأب أستاس الكرملي مشتملا على بعض النماذج من كتاب المين . وقد اقتبس هذا القدر القليل من مخطوطات حديثة النسخ ، يقال مرة إنها في برلين ، وأخرى في العراق في يعض المكتبات الخاصة .

ومع هذا فتروى المعاجم التى بين أيدينا نصوصاً كثيرة منقولة عن «كتاب العين » ، كما يروى لنا أن كثيراً من علماء العربية في القرن الرابع الهيجرى قد رأوا هذا الكتاب ، وقرأوه ، وبحثوا في مسائله . فلا مجال للشك إذن في أنه كان هناك كتاب بهذا العنوان في صورة معجم كامل مرتب ترتيباً هجائباً .

ولم يظفر كتاب فى عصرنا الحديث بالبحث والدراسة ، بقدر ما ظفر به كتاب المين ، غير أن نليجة البحث كانت دائماً سلبية ، لـكثرة ما روى عنه من أمور متناقضة .

وقد بدأ العامن فى نسبة هذا المعجم للخليل منذ ظهور الكتاب بعد موت مؤلفه بأكثر من قرن من الزمان فيروى ابن النديم فى الفهرست ما نصه: وقع فى البصرة كتاب العين سنة ٢٤٨ هـ، قدم به وراق من خراسان، وكان

في نمانية وأربعين جزءاً ، فباعه بخمسين ديناراً . وكان قد سمع بهذا الكتاب أنه في خراسان بخزانة الطاهرية حتى قدم به هذا الوراق ] .

أى أن أحداً من تلاميذ الخليل على كثرتهم لم يرو هذا السكتاب ، ولا عرف بينهم فى صورة مؤكدة أن الخليل قد ألف هذا المعجم ، حتى ظهر السكتاب فجأة فى أسواق البصرة .

وحين نستمرض آراء القدماء في كتاب المين نراها تتلخص في الآتي: ١- يرى السيرافي أن الخليل لم يقم إلا بوضع الجزء الأول من هذا الـكتاب.

٧- يرى بعض العلماء ومن بينهم الأزهرى أن واضع الكتاب هو « الليث بن المظفر» وقد نسبه إلى الخليل لينفق الكتاب ، وتروج سوقه . فيقول الأزهرى في تهذيب اللغة [ الليث بن المظفر الذي نحل الخليل بن أحمد تأليف كتاب المين ، لينفق باسمه ، ويرغب فيه من حوله ] ثم يقول [ وقد قرأت كتاب المين غير مرة ، وتصفيحته تارة بعد تارة ، وعنيت بتتبع ما صحف وغير منه ، فأخرجته في مواقعه من الكتاب ، وأخبرت بوجه الصحة فيه ] إلى أن يقدول [ وهى قليلة في جنب الكثير الذي جاء صحيحاً ] .

"- ويوفق آخرون بين الرأيين السابقين فيزعم أن الخليل ألف الجزء الأول الخاص بحرف المين ، ثم يقول إن الليث أكله ، وسمى الليث نفسه بالخليل لحبه وإعجابه بالخليل بن أحمد!!

٤ ـ وينسب صاحب معجم الأدباء رأياً لابن المعتز خلاصته أن الخليل قد ألف الكتاب ، وأهداه لليث ، واختصه به ، وبلغ من إعجاب الليث بالكتاب أن ظل يديم قراءته ، ويتوفر على دراسته بمد موت الخليل . ثمحدث أن اشترى « الليث » جارية جميلة غارت منها امرأته ، فأرادت زوجة الليث أن

تفجمه فى أعز شى الديه ، ولم تجد غير هذا الكتاب ، فأحرقته . فشق هذا الممل على الليث ، وقام بإملا انصفه من ذا كرته ، ثم طالب بعض العلما عمن حوله بإكال النصف الآخر على نمط ما أملى .

### وهذا هو السر فيما وقع فيه من خلل أو أصابه من تحريف !!

وروى أبو الطيب اللنوى عن « ثملب » أن الخليل رتب أبواب السكتاب ، وتوفى قبل أن بحشوه ، أى أنه قام بوضع الهيكل . ثم يروىأبوالطيب أن الذين حشوه بعد الخليل كانوا من العلماء ، ولسكنه لم يؤخذ منهم دواية ، وإنما وجد بنقل الوراةين ، فاختل السكتاب لهذه الجهة ، ويوانق على هذا الرأى « الزبيدى » في مقدمة كتابه « مختصر الدين » .

ويبدو أن السر في كل هذه الآراء المتضاربة أن كثيراً من علماء الترن الرابع الهجرى ، وهو قرن العاجم العربية كما قلنا ، قد لاحظوا في الكتاب بعض الخلل والاضطراب ، فنزهوا الخليل بن أحمد عن مثل ذلك . فيقول ابن جنى مثلا [ أما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز أن يحمل على أسغر أتباع الخليل فضلا عن نفسه ] .

وبروى الزبيدى أن « ثعلب » كان بستدل على فساد نسبة الـكتاب للخليل بأسباب منها: اختلاف نسخه ، واضطراب رواياته، وما فيه من حـكايات عن المتأخرين ، والاستشهاد بالمرذول من أشعار المحدثين . فكيف يروى الخليل عن الأصممى وأبي عبيد وابن الأعرابي ، في حين أن الخليل توفي وعمر أبي عبيد ستة عشر عاما ؟!

ولمل أقوى ما يوجه إلى هذا الكتاب من طعون ما ذكره أبو على القالى من أن كتاب العين ورد من خراسان فى زمن أبى حاتم ، فأنكره أبو حاتم وأصحابه أشد الإنكار ، وأنه مضت مدة كبيرة قبل ظهور الكتاب ، فلم يروه تلاه بذ الخليل أمثال النضر بن شهيل ، وأبى الحسن الأخفش ولو أن الخليل ألف السكتاب لحله هؤلاء عنه ، وكانوا أولى بذلك من رجل مجهول الحال . ثم يقول أبوعلى [ ولو صح السكتاب عن الخليل لبدر الأصمعى واليزيدى وابن الأعرابي إلى تزيين كتبهم بالحسكابة عن الخليل ، وكذلك من جاءوا بعدهم كأبي حاتم وأبي عبيد وابن السكيت وغيرهم ، ها علمنا أحدا منهم نقل في كتابه عن الخليل حرفا من اللغة ] ! !

ومع كل هدذه الطمون وجد المعجم من يدافع عنه ، وينقل منه ، ويرفع من قدره، كالمبرد وابن درستويه وأبى إسحاق الزجاجي ، بل اعترف به ابن دريد صاحب أول معجم بين معاجم القرن الرابع الهجرى .

### ترتيب كـتاب العين:

رتب صاحب كمتاب المين حروف الهجاء ترتيبا مخرجيا ، غير أنه لم يبدأ بالهمزة كماكان الواجب ، بل بدأ بالمين ، فجاء ترتيب الحروف على النحو الآتى : ع . ح . ه . خ . غ . ق . ك . ج . ش . ض . ص . س ، ز . ط . د . ت . ط . • ذ • ث • ر . ل • ن • ف • ب • م • و . همزة • ى .

وأشكل الأمر على الأزهرى فى "هذيبه ، فزعم أن السر فى بدء الـكتاب محرف المين [ أن مؤلفه وجد مخرج الـكلام كله من الحلق فصير أولاها بالابتداء أدخلما فى الحلق ، ثم رتب على حسب المخارج الأرفع فالأرفع ] ! ! .

ويبدو أن تعليل ابن كيسان للبدُّ بالهين أقرب إلى الصحة ، إذ يروى عنه قوله ( سمت من يذكر عن الخليل أنه قال : لم أبدأ بالهمزة لأنها يلحقها

النقص والتنبير والحذف ، ولا بالألف لأنها لانكون في ابتداء المكلمة إلازائدة أو مبدلة ، ولا بالهاء لأنها مهموسة خفية لاصوت لها ، ننزلت إلى الحيز الثاني وفيه المين والحاء نوجدت العين أنصع الحرفين ) .

وخصص المعجم لـكل حرف كتابا ، فيبدأ بكتاب المين ، ثم كتاب الحاء ، ثم كتاب الهاء وهكذا على حسب النرتيب المخرجي الذي ذكرناه آنها . ويقسم كلات كل كتاب من هذه الـكتب على حسب الصيغ الآتية :

- (۱) المضمف الثلاثي والرباعي معاً ، أي يشرح ممنى ﴿ عَلَ ۗ ﴾ ثم يشرح ممنى ﴿ عَلَ ۗ ﴾ ثم يشرح ممنى ﴿ المقمق ﴾ .
  - ( س) الثلاثي الصحيح .
  - ( ح ) الثلاثي المعتل مثل عاق ، وعظ ، عصا
    - (د) اللفيف مثل عوى ، وعي .
    - (هـ) الرباعي مثل المسجد ، بعثر .
      - (و) الخماسي مثل الهينقع ·

ويراعى ساحب العين الحروف الأصلية للـكلمة ، فـكلمة « مفتاح » مثلاً يبحث عنها في النلائي الصحيح ، وكلة « زعفران » يبحث عنها في الرباعي .

كذلك مما يسترعى الانتباه في ترتيب العين أن الؤلف لايكتنى ببحث الكامة ، بل يعرض في نفس الموضع إلى الصور الممكن تكونها من حروف هذه الكامة ، ويشرح معنى كل صورة إذا كانت مستعملة في اللغة ، أو ينص على أنها مهملة ، فجين يتحدث عن فعل مثل « ضرب » يعرض أيضاً للفعل « ربض » ، ضبر ( الفرس وثب ) ، رضب ( الرضاب رحيق الشفتين ، برض ( اللاء خرج قليلا ) ، ثم ينص على أن « بضر » من المهمل لأنها لم ترد في اللغة ، فالصور الممكنة للثلائي الصحيح ست صور ، يعرض الواف لشرح الستعمل منها في موضع واحد من معجمه ، دون ربط بينها إلا من الناحية المستعمل منها في موضع واحد من معجمه ، دون ربط بينها إلا من الناحية

ال صوتية • ذلا يحاول مثلا أن يفسرها على نحو ماقام به ابن جنى فى الخصائص وسماه بالاشتقاق الكبير زاهما أن هناك صلة دلالية بين هذه الصور (١) •

ويشتمل السكتاب الأول من هذا المعجم على كل السكابات التى تقضمن حرف الهين أياكان موضعها من السكامة ، ويشتمل السكتاب الثانى أى كتاب الحاء على كل الكابات التى تتضمن «حاء » أيا كان موضعها بعد أن نخرج منها ما يتضمن حرف المين فقد سبق ذكرها فى الكتاب الأول ، ويشتمل السكتاب الثالث أى كتاب الهاء على كل السكلمات التى تتضمن حرف الهاء أياكان موضعه بعد أن نستبعد منها ما يتضمن عينا أو حاء ، مثل «العهن » ، الحيه (زجر للعمان) ، الحديد (زجر للعمار) ، والسكتاب الرابع المخصص للخاء لايشمل الكلمات التى فيها دين أوحاء أوهاء ، فايس فيه أمثال خنع ، أو خلع ،

وهكذا برى أن كتب المجم تتدرج فى عدد الـكلمات ، ويقل تضخمها كتاباً بعد الآخر ، فلا نكاد نصل إلى كتاب « الميم » حتى نجده يشتمل على عدد قليل جدا من الكلمات .

أما طريقة السكشف في معجم كالدين فهى النظر أولا إلى ما اشتملت عليه السكلة من حروف ، فإن كان بينها «عين» أيا كان ترتيبها من السكلة رأينا منل هذه السكاءة ترد في السكتاب الأول المسمى بكتاب الدين ، فإن لم يكن بها «عين» واشتمات على «حاء» أيا كان موضعها من السكلة كانت في السكتاب الثاني المسمى بكتاب الحاء ، ولهذا يجب داءًا أن نتذكر الترتيب المحترجي للحروف ، باحث بن في كل كلة عن أقصى حرف في المحرج ، وذلك بأن ثرتب حروف الكلمة على حسب هذه المخارج ، وعلى هذا فالمفروض إذن أن تكون أول كلمة في المحجم هي [عج أوعة] ولكنهما لم يردا في اللغة إذن أن تكون أول كلمة في المحجم هي [عج أوعة] ولكنهما لم يردا في اللغة

<sup>(</sup>١) أنظر ه من أسرار اللغة ٤ س ٧٤

أو الاستعمال · وأول حرف وقع مع « المين » وكون معها دلالة من دلالات اللغة هو « القاف » · ولذا رى أن الفعل « عن » هو أول كلمة في معجم المين ، هو ومقلوبها « كع » ، ثم المين مع الكاف « عك » ومقلوبها « كع » ، ثم المين مع الجيم « عج » ومقلوبها « جع » ، وهكذا حتى ينتهى الكتاب الأول، مراعين دائماً البد · بالمضمف ثلاثياً أو رباعيا ، ثم الثلاثي الصحيح ، ثم المقل ، ثم اللفيف، ثم الرباعي ، ثم الخاسى .

هذا هو ترتیب « کتاب العین » ، فهل نلحظ له آثراً او صدی فی ترتیب معجم الجمهرة اول معاجم القرن الرابع الهجری ؟ •

### معاجم القرز الرابع :

(١) الجمهرة لابن دريد: ويعلل المؤلف لتسمية معجمه بالجمهرة بقوله في المقدمة: — ( وألفينا المستنكر الوحشى ، واستعملنا المعروف وسميناه كتاب الجمهرة ، لأنا احترنا له الجمهور من كلام العرب ) ، ثم يذكر ابن دريدف المقدمة أن ترتيب كتاب المين على حسب المخارج أمر شاق على الباحث المبتدى ، وأنه من أجل هذا آثر ترتيب الحروف على حسب الترتيب الشائع المألوف اب ت ث ج ح . الخ فيقول: (وأجريناه على تأليف الحروف المعجمة إذ كانت بالقالوب أعلق ، وفي الأماع أنفذ ، وعلم العامة بهاكم المخاصة ) .

ويمد ممجم الجمرة من المعاجم التي صادفت القبول والاحترام من معظم العلماء • ومع هذا فلم يسلم من الطعن والتجريح ، فيقول عنه ابن جنى : ـــ وأما كتاب الجمهرة ففيه من اضطراب التصنيف ، وفساد التصريف ما أعلر واضعه لبمده عن معرفة هذا الأمر ( • ويقول الأزهرى : [ وجمن ألف ف عصرنا الحكتب ، نومم بافتعال العربية ، وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول ، وإدخال ما ليس من كلام العرب في كلامهم أبو بكر بن دريد ) •

ولعل أشد الثوار على الجمهرة هو « نفطويه » فقد ثارت بينه وبين ابن دريد مهاجاة شعرية فيقول ابن دريد يشير إلى نفطويه :

أحرقه الله بنصف اسمـه وصير الباقى صراخا عليه

ويتول نفطويه :

ابن درید بقـــره وفیــــه عی وشره ویدعی مرن حمقــه وضع کتاب الجمهره وهــو کتاب المین إلا أنه هـــــد غیره

ويشبه نظام الجمهرة ترتيب معجم العين في بعض المنواحي . فابن دريد يقسم الكمات إلى المضعف الثنائي مثل [ بت " ، تب ا " ، وغيرها مما يسميه الصرفيون بالمضعف الثلاثية الثلاثية المعتبحة وما يشتق منها ، ثم الأفعال الثلاثية المعتلة ، ثم الرباعي ، ثم الثلاثية الصحيحة وما يشتق منها ، ثم الأفعال الثلاثية المعتلة ، ثم الرباعي ، ثم الخامي . وهو في تقسيمه هذا يسلك مسلك صاحب معجم العين ، غير أن صاحب الجمهرة يعقد هذا التنسيم بإقحام بعض الأقسام الفرعية في ثنايا هسذا التقسيم . فبعد أن ينتهي من بحث الكلمات التي من المضعف الثلاثي والرباعي التقسيم . فبعد أن ينتهي من بحث الكلمات التي من المضعف الثلاثي والرباعي الأفعال الثلاثية الصحيحة يعرض لبعض الأسماء التي لامها وعينها من نوع واحد مثل « التب والحبب » ، والأسماء الجامدة التي عينها حرف علة مثل « باب » . مثل « التب والحبب » ، والأسماء الجامدة التي عينها حرف علة مثل « باب » . ولختصاصها مقسول مستتلة ،

كذلك يتمم ابن دريد طريقة معجم العين في بحث الصور المختلفة للـكلمة في موضع واحد ، فحين يسرض لـكلمة « بعث » يتكلم بعدها عن كلمة « عبث» وهـكذا . وتلك هى الطريقة التى التزمها صاحب المين ، والتى تسمى أحياناً يمقلوبات الـكلمات .

أما وجوم الاختلاف بين ترتيب الجمهرة وترتيب العين فتتلخص في أن صاحب الجمهرة بدأ حديثه عن كل كلمات اللغة التي وردت من المضعف الثلاثي والرباعي ، وقسمها أو رتبها على حسب الترتيب الهجائي المألوف . فيخصص باباً للتي تشتمل على « باء » أيا كان موضعها من الكلمة ، ثم آخر للتي تشتمل على « تاء » وليس فيها « باء أو « تاء » وليس فيها « باء أو تاء » وليس فيها الثنائية . تاء » ... وهكذا حتى يفتهى من تلك الكلمات المضعفة أو كما يسميها الثنائية . وهو بهذا يتجنب تكرار الكلمات في أكثر من موضع من مواضع المعجم ، غير أنه لم يسلم من هذا التكرار في بمض الأحيان . فين تحدث مثلا في باب غير أنه لم يسلم من هذا التكرار في بمض الأحيان . فين تحدث مثلا في باب غير أنه لم يسلم من هذا التكرار في بمض الأحيان . فين تحدث مثلا في باب شرح معناها في الأفعال الثلاثية الصحيحة ، ثم عاد وشرح معناها في الثلاثي المتل .

ونظام الجمهرة بسيط في أساسه ، غير أن الفروع التي أقحمها ابن دويد في ثنايا التقسيم جعل النظام معقداً أشد التمقيد ، وأصبح من العسير على المبتدىء السكشف في مثل هذا المعجم ، مما حمل المستشرق ﴿ كُرُنْكُو ﴾ على أن يضع له فهرسا مفصلا باغ من ضخامته أن كاد يصل إلى حجم المعجم الأسلى .

۲ حیوان الأدب لأبی إبراهیم الفارابی ، وهو غیر الفارابی الفیلسوف .
 توفی سنة ۳۵۰ ه علی أرجح الآراء ، ولا یزال معجمه مخطوطا .

وقد قسم المعجم على حسب الصحة أو الاعتلال في الـكلمات فجعله مـكوناً من ستة كتب هي : ( ا )كتاب السالم (ب)كتاب المضعف ( ح )كتاب المثال ( ك )كتاب الأجوف، وسماه ذوات الثلاثة ( ه )كتاب الناقص ( وسماه ذوات الأربعة ) ( و )كتاب المهموز .

ثم جمل كل كتاب من هذه السكتب الستة شطرين : الشطر الأول للا سماء والشطر الثانى للا فعال .

أما ترتيب الـكامات في كل شطر من هذين الشطرين فجاء على حسب التجرد أو الزيادة في الـكامات؛ أي بدأ بالمجرد ثم المزيد بحرف ثم المزيد بحرفين . وهكذا.

والـكلمات في كل كتاب من الـكتب الستة وفي كل شطر من شطرى الـكتاب مرتبة على الترتيب المألوف لحروف الهجاء اب ت ث ج ... إلخ ..

وقد راعى فى هذا ، الحرف الأصلى الأخير من الكلمة وجمله الباب ، ثم الحرف الأصلى الأول من البعد الموف الأول من البع الخرف الأسلى الأول من البعد نظام الباب والفصل .

وعلى هذا فكلمة مثل « الدرع » تكون في الكتاب الأول المسمى بالسالم وفي الشطر الأول من هذا الكتاب وهو شطر الأسماء ، وتكون في باب المين فصل الدال مع الكلمات المجردة من الزوائد.

(٣) معجم البارع للقالى البغدادى المتوفى سنة ٣٥٦ ه. وهو مرتب على حسب الهجاء، ولم يبق منه إلانتف فى مكتبة باريس. ويقول المستشرق كرنكو<sup>(١)</sup> إن أغلب ماجاء فى هذا المعجم يرجع إلى الجمهرة وتصانيف أخرى ككتاب الألفاظ لابن المسكيت.

( ٤ ) تهذيب اللغة للأزهري سنة ٣٧٠ ه. ولايزال مخطوطاً حتى الآن (٢)،

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۱۱٦ عِلَة Islamica.

<sup>(</sup>٢) تم طبعه اخيراً .

ولدينا منه نسختان خطيتان تسكمل إحداها الأخرى ، الأولى تشتمل على الحروف من العبن إلى الذال ، وخطها جميل ولسكن كتاب الزاى نقد منها . أما النسخة الثانية فقسمة إلى ١٨ جزءاً نقص منها الجزء الأول وهو المتضمن لمعظم السكلمات المشتملة على حرف العبن ، كما فقد منها الجزء السادس وهو المتضمن للهاء مسع الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء . كذلك فقد منه ما يتعلق بكتاب الذال وكتاب الذال

وترتيب هذا المعجم كترتيب معجم المين ، أي على حسب المخارج .

(٥) مختصر العبن الزبيدى سنة ٢٧٩؛ ولايزال مخطوط على الآن والمه صاحبه في بلاد الأندلس، وهو صورة ممسوخة المعجم الأصلى، وبكني هذا أن نشير إلى ما جاء في آخره من قوله: — [ وعدة الكلمات جميمها على ما أورده صاحب العين من مستعمل ومهمل سنة آلاف ألف وسمائة ألف وتسعة وتسعون ألفا وأربعائة ، المستعمل منها خسة آلاف وسمائة وعشرون]. فن المؤكد أن هذا الأرقام غير دقيقة ، لأن العملية الحسابية تنتجلنا ١٢ مليونا المهمل والمستعمل، أما قصره المستعمل على خسة آلاف فنير معقول ولا مقبول ، لأن ألفاظ اللفة العربية تزيد عن هذا كثيراً جداً.

(٦) المحيط للصاحب بن عباد المتوفى سنـة ٣٨٥ ه، وهو معجم ضخم في سبعة محلدات، أكثر فيها المؤلف من ذكر الألفاظ ، وقلل من الشواهد . ويبدو أنه كان يهدف إلى حشد أكبر عـدد ممـكن من الألفاظ ، والمحم مرتب على حسب حروف الهجاء . ويوجد الجزء الثالث من هذا المعجم في دار الكتب .

۷) الصحاح الجوهرى المتوفى سنة ٣٩٣ ه :

لم يكد بذنهى القرن الرابع الهجرى حتى نوج عمجم له يسبق له نظير فى ترتيبه وتبويبه وهو الصحاح [ بالكسرجم صحيح، أو بالفتح صفة بمعنى صحيح مثل برى و برا و ] . فهذا المعجم مع مماعاته للحروف الأصلية من كل كلمة ، ينقسم إلى أبواب ، لكل حرف من حروف الهجاء بأب . والحرف الأخير من الكلمة هو الباب . فالكلمات التي تذنهى أصولها بالهمزة يبدأ بها المعجم وتسمى باب الهمزة ، ثم التي نذنهى أصولها بالباء وتسمى باب البحاء . . . وهكذا .

وينقسم الباب إلى فصول على حسب الحرف الأول من أصول الكلمات وعدد أبواب المعجم كمدد حروف الهجاء أى ثمانية وعشرون باباً وقد كان المتوقع أن يكون عدد الفصول فى كل باب ثمانية وعشرين أيضاً ، ولكن ما ورد فعلا من الكلمات المستعملة فى اللغة لا يتضمن كل هذه الفصول فى كل باب ، ولهذا اختلف عدد الفصول فى الأبواب المختلفة ، فن الأبواب ما يشتمل على ١٨ فصلا ، ومنها ما لانكاد تجاوز الفصول فيه أصابع اليدين عداً كباب الظاء . ويرجع ذلك إلى اختلاف نسبة شيوع الحروف فى كلات اللغة . فلابحث عن كلمة مثل «كتب » يفظر فى باب الباء فصل الكاف ، أما فى مثل «استفهم » فالحروف الأصلية فيها هى « فهم »، وعلى هذا فيبحث عنها فى باب الميام فصل النكاء .

وفد لقى هذا المجم منذ تأليفه إعجاباً به ، وإقبالا عليه من جمهور العلماء . ويعد في الحقيقة أكل ما وصل إليه المعجم العربي القديم من نضوج في العرض والترتيب والتنظيم والتحقيق . ولا نكاد نرى أحداً ممن ألفوا المعاجم بعسده يضيف شيئاً جديداً على هذا التنظيم ، وكل الذي قاموا به هو إضافة كلمات

جديدة لم ترد في هذا المعجم . ويمتبر الصحاح بين الماجم كمصحيح البخاري بين كتب الأحاديث .

ومع هذا أو رغم كل هـ ذا لم يسلم المعجم من العامن والتجريح . فيقول « التبريزى » بمد أن يمدد حسنات المعجم : [ إنه مع ذلك فيه تصحيف لايشك ي أنه من المصنف لا من الناسخ ] !!

ويقول عنه ياقوت في معجم البلدان: [ هذا مع تصحيف فيه في عدة مواضع تتبعما عليه المحققون ، وقبل إن سببه أنه لما صنفه سمع عليه إلى باب الضاد المجمة، وعرض له وسوسة فألق بنفسه من سطح فات ]!! ويشير ياقوت إلى أن الذي أكل المجم هو أحد الوراقين ، ولهذا اشتمل على التصحيف!!.

وظل هذا المعجم نحو أربعة قرون بعد تأليفه هدفا لطمن بعض العلماء عمن أثفوا المعاجم أو تدارسوها .

فابن برى المتوفى سنة ٥٨٣ ه ألف كتابا سهاه [ التنبيه والإيضاح عما وقع من الوهم فى كتاب الصحاح].

وألف الصاغانى المتوفى سنة ٦٦٠ ه [ التسكملة والذيل لسكمتاب سحاح الانة ] فى ست مجلدات استدرك فيها مافات الجوهرى من كلمات ، ولا يزال مخطوطا حتى الآن (١) .

وألف الصفدى المتوفى سنة ٧٥٤ كتاب ( نفوذ السهم فيما وقع للجوهم،ى من الوهم ).

ويصف ابن منظور (٢) صاحب لسان العرب فى مقدمة معجمه معجم الصحاح بتوله: (غير أنه فى جو اللغة كالذرة ، وفى مجرها كالتسلطرة ، وإن كان فى محرها كالدرة )!

<sup>(</sup>١) تشرع الآن بعض الهيئات العامية في عليمه بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) المتوقى سنة ٧١١ ه.

وقد بلغ التجريح مداه على يدى الفيروزبادى سنة ٨١٦ هـ . حين يشير إلى معجم الصحاح وصاحبه فى عبارات قاسية مثل «تصحيف فاضح، وتحريف شفيع، كلام باطل مردود ، تصحيف قبيح »!!

#### ( ٨ ) الجمل لابن فارس سنة ٣٩٥ ه. :

وقد اقتصر فيه صاحبه على الألفاظ الهامة المستعملة التي أخذ معظمها عن السماع ، كما أخذ عمن تقدمه . وهو مرتب على حسب حروف الهجاء ، ولا ترال منه عدة نسخ مخطوطة في مكاتب العالم ، ولكنه لم تتسح له الشهرة التي أتيحت للصحاح .

## أشهر المعاجم بعد القرن الرابع

كان القرن الحامس الهجرى أقل حظاً فى تأليف المعاجم ، فلا نعرف من معاجمه سوى اثنين ، أحدها ضاع واندثر ولا يروى لنا إلا اسمـــــه وهو « معجم الموعب » للتيانى المتوفى سنة ٤٣٦ ه. . وتشير إليه كتب اللغة وتصفه بأن مؤلفه قد جمع فيه الصحيح مما حوى معجم العين ومعجم الجمرة .

المعجم الثانى هو « الحكم » لابن سيده الأندلسى المتوفى سنة ١٠٥ هـ صاحب المخصص • وتوجد منه نسخة خطية فى المتحف البريطانى ، وفى دارالـكتب الجزاء منه لا تـكمل نسخة • ويقوم بعض العلماء بتحقيقه ونشره الآن .

ويبدو أن « ابن سيده » قد ألف معجمه « الحميم » في أوائل القرف الخامس ، وقبل أن تصل إليه شهرة الجوهرى ومعجمه الصحاح ، فلم يتأثر به ، بل صنف معجمه على النرتيب المخرجي كمعجم المين ، وهو الترتيب الذي انصرف معظم المؤلفين عنه في أواخر القرن الرابع على يدى الجوهرى . كذلك لم ينهج ابن سيده في معجمه « الحميم » نهج علماء العراق في أواخر القرن الرابع من

الاقتصاد على الصحيح من الألفاظ. ولذا جاء ممجمه أضخم من ممجم الجوهرى وأشمل وأعم منه .

وظل الاتجاه بين المؤلفين والدارسين للمعاجم على النحو الذي سلسكه الجوهري من الاقتصار على صحيح الألفاظ فراية قربين من الرمان ، فني القرن السادس الهجري وضع الرنخشري سنة ٣٥٠ ه معجمه المسمى « أساس البلاغة» وهو معجم صغير نسبياً ، عني فيه صاحبه بالناحية التاريخية لدلالة الألفاظ ، فيسمى الدلاله الأصلية لل-كامة بالحقيقة ، والدلالة المتعاورة عنها بالحجاز ، واسكنه على علمه وفضله لم نتضح له قوانبن التعاور في الدلالات كما أشرنا إلى هذا آنهاً (١) .

ثم عادت الماجم إلى الشمول والتضخم على بدى الصاغاني سنة ٦٥٥ ه حين ألف معجمه المسمى « بالعباب » • وليس بين أيدينا منه سوى الجزا الأول في دار الكتب ، وأربعة أجزا أخرى في « أيا صوفيا » • وقد وصفته الروايات القديمة بأنه مكون من عشر بن جزاً ، وأن مؤلفه جمه من كل كتب اللفسة المشهورة • ويبدو اتجاه الصاغاني في تضخيم الماجم من مؤلفه الذي سمساه المشهورة • ويبدو اتجاه الصاغاني في تضخيم الماجم من مؤلفه الذي سمساه المشهورة • ويبدو المجاه الصحاح ، فهو في ستة مجلدات ، وتقوم بطبعه الآن بسض المهيئات الملهية •

غير أن مؤاني الماجم رغم مبلهم إلى تضغيمها ، قد ظاوا بعد هذا يتبعون طريقة الجوهرى فى ترتيب معجمه الصحاح من الباب والفصل ، فابن منظور المصرى يضع معجمه المشمور لنا وهو لسان العرب فى عشرين مجلداً على طريقة الباب والفصل ، ويبدو أن صاحب اللسان تد استغل كل ما جاء فى تهذيب اللغة للا زهرى ، والحكم لابن سيده ،

فقد نقل ابن منظور كل مواد هذين المجمين ، وقنع في معظم الأحيان

<sup>(</sup>١) أنظر في هذا الكتاب فصل الحقيقة والحجاز .

بنفس العبارات التي وردت في النهذيب والحكم لشرح الألفاظ · فليس لابن منظور إلا فضل الجمع والاستيماب ·

وينتهى تأليف المعاجم العربية الضخمة بذلك المعجم الشهور المتداول بيننا وهو قاموس المحيط للفيروزبادى المتوفى سنة ٨١٦هـ • وقد وجه الفيروزبادى كل عنايته إلى استيماب أكبر عدد من ألفاظ اللفة ، وجملها في أقل عدد من المجلدات، ناعياً على الجوهرى اقتصاره على الصحيح من ألفاظ اللفة • وكان يزعم أن الجوهرى قد فاته ثلثا اللفة أو أكثر!! ومع هذا فيقول السيوطى في المزهر: ومع كثرة ما في القاموس من الجمع للنوادر والشوارد فقد فاته أشياء ظفرت بها في أثناء مطالعتى الحتب اللفة ] •

وتصدی للفیروزبادی من المؤلفین کثیرون ، یستدرکون علیه ما فاته ، ویجرحونه ویدافعون عن الجوهری ، أمثال ابن الیاس داود زاده سنة ۱۰۱۷ ه فی کتاب [ الدر اللقیط فی أغلاط الحیط ] ، و کذلك أبو زید عبد الرحمن عبد العزیز مصنف کتاب [ الوشاح وتثقیف الرماح فی رد توهیم الصحاح ] ، وأحمد فارس الشدیاق فی أواخر القرن التاسع عشر المیلادی فی کتابه ( الجاسوس علی القاموس ) ، وأحمد تیمور فی کتابه ( تصحیح القاموس الحیط ) ، والستشرق « لین ته LANE فی مقدمة قاموسه الدربی الا بجلیزی إذ یقول : « إن القاموس الحیط لا یعدو أن یکون مجموعة کلمات أخذت من معاجم أو کتب سابقة ، ولا سیا من الحکم والعباب » . ثم یقول : « وقد تبین لی أن کثیراً من الفقد الذی وجهه الفیروزبادی إلی الجوهری قد أخذه عن حواشی ابن بری والبسطی علی الصحاح ، أو عن تکملة الصاغانی »!!

ومع هـذا فقد صادف القاموش عناية من الدارسين في عصرنا الحديث بلغت في بعض الأحيان حد التقديس · وقد شرحه وعلق عليه السيد مرتضى الربيدي سنه ١٢٠٥ ه في عشر مجلدات ضخمة سماها «تاجالمروس» · ويبدو أن صاحب ﴿ تَاجِ الْعُرُوسِ ﴾ قد استعان بلسان العرب في معظم المواضع ، إذ يلحظ الدارس شبها قوياً بين شروح كل من المعجمين .

# دلالة الألفاظ في المعاجم:

عمد جامعو الألفاظ العربية في بادى و الأمر إلى النصوص التي وردت لهم من جاهلية أو إسلامية ، واستخرجوا منها تلك الألفاظ ، ثم شرحوها ، وفي ديل النص أو بين ثناياه . ولم يسكن لهم من هدف سوى خدمة النصوص الأدبية التي روبت لهم واعتروا بها، وتأدبوا بأدبها، ثم كان أن تضحمت تلك النصوص ، وأصبحت من السكرة بحيث يصعب جميها في كتاب واحد أو عدة كتب وهنا خطر في أذهانهم القيام بتصنيف مفتاح لتلك النصوص السكثيرة جداً ، واكتفوا بحصر الألفاظ ، وشرح كل منها مع الإشارة في القايل من الأحيان إلى شاهد أدبى يسوقونه لتوضيح معني اللفظ . وهكذا القابل من الأحيان إلى شاهد أدبى يسوقونه لتوضيح معني اللفظ . وهكذا أمام بحر خضم من الألفاظ العربية التي تحتاج إلى تنظيم وترتيب ، فقنموا بحصرها أمام بحر خضم من الألفاظ العربية التي تحتاج إلى تنظيم وترتيب ، فقنموا بحصرها أو مستحها على حد تعبير المهندسين ، مع القليل من الشواهد أو النصوص الأدبية أو مستحها على حد تعبير المهندسين ، مع القليل من الشواهد أو النصوص الأدبية حتى يمان أن يضمها جميماً كتاب واحد من عدة مجلدات . بل إن منهم من اكتف بالألفاظ دون شواهدها حرصاً منه على حشد أكبر عدد من تلك الألفاظ في معجمه ، كا فعل الفيروزبادى في معجمه القاموس المحيط .

ونقل أصحاب المعاجم بعضهم عن بعض ، وتأثر بعضهم ببعض ، ولم يكن لديهم من الوسائل ما ييسر عملية الإحصاء والحصر ، كما قصرت هم المتأخرين منهم عن المضى بالتطور المعجمي إلى مداه ، فوقفوا بمعاجمهم عند طريقة الصحاح في الترتيب والتصنيف . فليس منهم من اتجـه إلى البحث في تاريخ الألفاظ

وتطورها جيلا بعد جيل ، أو القيام بما قام به المحدثون فى المماجم من التعرض إلى المناحية البلاغية الناحية البلاغية للألفاظ ، أو وضح لنا مجال اللفظ ومحيط استعماله .

من أجل هذا وغيره من عيوب فكر بعض المحدثين من المستشرقين فى وضع معجم عربى حديث تقتدى ألفاظه من النصوص ، وفيه تراعى كل الدراسات الحديثة التى يلحظها الدارسون فى المعاجم الأوربية .

وأشهر من دعوا إلى هذا المعجم العربى الحديث من المستشرقين بروفسر وفيشر » فى تقرير تقدم به إلى المجمع اللغوى ، بين فيه عيوب المعاجم القديمة وما يؤخذ عليها . ويمنينا هنا من هذا التقرير ما قرره « فيشر » بصدد البحث الدلالى للا لفاظ . فنى رأيه أن المعاجم القديمة قد اضطربت فى شرح مدلولات الألفاظ ، واتصفت بعدم الدقة فى هذا الشرح ، كا اختلف أصحاب تلك المعاجم فى مدلولات كثير من الألفاظ ، مما أدى إلى سوء الفهم لكثير من النصوص . كذلك يأخذ « فيشر » على معاجمنا القديمة أنها خلت من البحث فى تاريخ للك يأخذ « فيشر » على معاجمنا القديمة أنها خلت من البحث فى تاريخ الكلمة و تطور الدلالة فيها ، وتسجيل أول استمال لها ، وآخر من استعملها من الشعراء أو السكتاب ، حتى أواخر القرن الثالث الهجرى حيث انتهت عصور الاحتجاج . فلا بد من الدقة فى تحديد الدلالات ، والتعرض للدلالات المتعددة المكلمة مرتبة ترتيباً تاريخياً وعقلياً على حسب تفرعها بعضها من بعض . فالدلالة المامة تتطور عادة إلى دلالة خاصة ، والدلالة الحسية تتطور عادة إلى دلالة محردة .

وف الحق أن كثيراً جداً من الألفاظ في المعاجم قد أهمل شرحها إمالا شنيماً ، فجاءت دلالاتها غامضة أو مبتورة ، وبعدت بهذا عن الدقة التي هي من أهم صفات المعجم الجيد . فن مصنفي المعاجم من كان يكتني برمز « مم » أمام السكامة مشيراً بهذا إلى أن دلالتها معروفة ، في حين أنها مجمولة لنا الآن جهلا

تاماً . ومنهم من قنع بوصف الكلمة بعبارة تقليدية غامضة كقوله « نبات فى الصحراء » أو قوله « دويبة » ، أو « طائر » ، أو « موضع » ، أو نحو ذلك من شروح مختصرة مبتورة لا تكاد تفيد شيئاً .

و نحن حين نستعرض جهود اللاحقين من مؤلني المعاجم نرى أنها كانت تؤسس على جهود من سبقوهم ، ونلحظ أن ما زادوه من مواد أو كلمات إنحا عثروا عليه عن طريق المصادفة في نصوص شاردة ، أو سمعوه مصادفة من بمض الأعراب ، ولذلك تسكاد تتفق أو تتحد المعاجم في شروحها ونفسيرها لماني الألفاظ ، وهنا نسوق مثلا لذلك الانفاق أو الاتحاد لم نتممد تخيره ، وهو كلمة الرحاف » ، فقد جاء في شأنها بمعاجمنا القديمة النصوص التالية التي رتبناها ترتيباً تاريخياً :

الجمهرة: رعف الرجل يرعف ، يرعف رعفاً ، والاسم الرعاف .
 والرعاف الدم بعينه . وأسل الرعف التقدم من قولهم فرس راعف أى متقدم ،
 فـكأن الرعاف دم سبق فتقدم!!

#### ٢ - تهذيب اللغة للأزمرى:

. . . . . وقيل للدم الذي يخرج من الأنف « رعاف » لسبقه علم الراءف من الأنف « رعاف » لسبقه علم الراءف طرف الديث الراءف أنف الجبل وجمه الرواعف ، والراعف طرف الأرنبة . أبو عبيد والأصمعي رعف ( كمنع ونصر ) . . . . أبوحاتم عن الأصمعي رعف ( كمنع ونصر ) ولم يعرف رُعف ولا رُعف في فعل الرعاف .

#### ٣ - الصحاح للجوهرى:

الرعاف الدم يخرج من الأنف ، وقد رعف الرجل يرعف ويرعف ورُعف بالضم لنة ضعيفة ٠٠٠٠ والراعف الفرس الذي يتقدم الخيل . والراعف طرف الأرنبة وأنف الحبل .

#### ٤ -- لسان المرب لا بن منظور

الرعف السبق • • ورعفه يرعفه رعفاً سبقه • • والرعاف دم يسبق من الأنف وعف ير عف ويرعف رعفاً ورعافا . ور عف ورعف ، قال الأزهرى ولم يعرف رعف ولا رعف في نعل الرعاف . قال الجوهرى و رعف بالضم لغة فيه ضعيفة • • والراعف الغرس الذى يتقدم الخيل ، والراعف طرف الأرنبة • • والراعف أنف الجبيل •

#### • - القاموس المحيط للفيروزبادى .

رعف كمنصر ومنع وكرم وعنى وسمع خرج من أنفه الدم رعفاً ورعافاً كغراب . والرعاف أيضاً الدم بعينه . ورعف الفرس كمنع ونصر سبق والراعف طرف الأرنبة وأنف الجبل والفرس يتقدم الخيل!!

فانظر إلى هذه النصوص تجد وجه الشبه بينها واضحاً جلياً ، فالرعاف فى وأيهم جميما الدم يخرج من الأنف ، ولم يمبر أحدهم عنه بكلمة مثل « يسيل من الأنف » ، والراعف عندهم جميعاً الفرس يتقدم الخيل ، ولم يقل أحدهم يسبقها مثلا ! ! وهو « أنف الجبل » ولم يصفه أحدهم بأنه الجزء البارز فى مقدمة الجبل مثلا ! ! وهو طرف الأرنبة عندهم جميعاً ! !

وهكذا ثرى أن الرجوع إلى المعاجم القديمة لا يجدى كمثيراً فى بحث دلالة الألفاظ وتطور الدلالة . ومن الواجب على الباحث فى دلالة اللفظ المربى الرحوع إلى النصوص القديمة فى الأدب العربى ، والاهتداء بهديها ، ودراسة الدلالة على ضوئها . وقد قمنا بجولة فى ألفاظ الشمر الجاهلي وجعنا قدراً كبيراً منها مقتبسة من نصوصها ، ثم كان لنا فيها رأى بعد تبويبها في صورة معجم صغير . وسنعرض لحذا فى فرصة قادمة إن شاء الله .

تم بحمد الله

# مراجع ورد ذكرها في الكتاب

أَفرنجية :

1-Carnap, Rudolf:

The Logical Syntax of Language.

2-Bréal, Michel:

Essai de Semantique.

3-Schlauch, Margaret:

The Gift of Tongues.

4-I. A. Richards. &, C.K. Odgen:

The Meaning of meaning.

5-P.V. Bridgeman:

The intelligent individual and society.

6-Arnold, Thurman:

The folklore of Capitalism.

7-Stuart Chase:

Tyranny of words.

8-Korzybski, Alfred:

Science and Sanity.

9-Otto Jespersen:

Mankind, Nation and Individual, from a linguistic point of View.

10-Otto Jespersen:

Language, its Nature, development and Origin.

11-Mario Pei:

The Story of Language

12-Bloomfield, Leonard:

Language.

13 - J. Vendryes:

Language, a linguistic Introduction to history.

- 14-M.M. Lewis:
  - (1) Infant Speech.
  - (2) Language in Society.

15 - E. Sapir:

Language.

16 -- R. A. Wilson:

The Miraculous birth of language

17-A Werner:

Language - families of Africa.

18-S R. Driver

An introduction of the literature of the Old Testament.

19 -- Gesenius:

Hebrew Grammar.

20-Ch. Bally:

Le langage et la Vie-

21-W.H. Bleek:

Comparative Grammar of South African Languages.

22 - J.B. Greenough and G. L. Kittredge:

Words and their ways in English Speech.

23-F. de Saussure:

Cours de Linguistique Génerale

24-H. Sweet:

The History of Language.

25 - W.D. Whitney:

Life and Growth of Language.

26-A. Darmesteter:

La vie des mots.

27-H. Fletcher:

Speech and hearing.

28-G.H. Mc-Knight:

English words and their background.

29 - Ribot:

L'evolutions des idées Générales.

# ثانيا : عربية :

١ – أسرار البلاغة : لمبد القاهر الحرجاني

٧ - إعجاز القرآن : للباقــــلاني

٣ – أدب الكاتب : لابن قتيبة

٤ - إسلاح المنطق : لابن السكيت

• - الأصوات اللغوية : للدكتور إبراهيم أنيس

٣ - الإنباع والزاوجة : لابن فارس

٧ - الألفاظ الكتابية : لعبد الرحن الهمذاني

٨ – الاشتقاق : لابن دريد

٩ - أصول النقد الأدبى : لأحد الشايب

١٠ – الأشباه والنظائر : لأبي البركات بن الأنباري

١١ – الألفاظ المترادفة : لأبي الحسن الرماني

۱۲ — البيان المربي : للدكـــتور بدوى طبانه

١٣ -- بدائع الترآن : لابن أبي الإصبع

١٤ - التعريفات : لعل بن محمد الحرحاني

١٠- التربية عند العرب : خليل طوطح

١٦ - تيارات أدبية : للدكتور إبراهيم سلامة

١٧ — تأويل مشكل القرآن : لابن قتيبة

١٨ - تهذيب الألفاظ : لابن السكيت

١٩ - تلخيص البيان في مجازات القرآن : للشريف الرياضي

٢٠ — تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية

: القس طوبيا المنيسي

۲۱ \_ الجبر والمقابلة : للخوارزى ، نشر وتحقيق الدكتورين

على مشرفة ، ومحمد مرسى أحمد

٢٧ ـ جواهر الألفاظ : لقدامة بن جمفر

۲۳ \_ الخصائص : لابن جني

٧٤ \_ دارة المارف الإسلامية .

۲۰ \_ زهر الآداب : للحمرى

٢٦ \_ شفاء الفليل : للخفاجي

۲۷ ــ الشعر والشعراء : لائن قتيمة

۲۸ ـ شروح الناخيس .

۲۹ ـ سور البديم : لعلى الجندى

٣٠ ـ ﴿ الصاحبي ﴾ في فقه اللغة : لأحمد بن فارس

٣١ \_ صبح الأعشى : المقاقشندى

٣٧ ـ « العربية » : يوهان فك رجمة الدكتور عبدا لحلم النجار

٣٣ ـ المرب والأمبراطورية العربية : لبروكابان ترجمة الدكتور نبيه فارس

ومندر البعلبكي

٣٤ ـ العمدة : لابن رشيق

٣٥ ـ علم اللغة الواحد وافي

٣٩ ـ الغرب المصنف : لأبي عبيد

٣٧ \_ فقه اللغة : للشمالي

٣٨ ــ الفروق اللغوية : لأبى هلال المسكرى

۳۹ \_ فتوح البلدان : للبلاذرى

٤٠ ـ القاب والإبدال : لابن السكيت

١٤ \_ كتاب الجيم : لأبي عمرو الشيباني

٤٢ ـ كتاب النوادر : لأبي زيد الأنصاري

٤٣ ـ اللهجات المربية : للدكتور إبراهم أنيس .

٤٤ \_ الخصص : لابن سيده

20 \_ المثل السائر : لابن الأثير

٤٦ ـ المختصر في اللغة الموبية الجنوبية القديمة :

للمستشرق جويدي

٤٧ \_ معجم البادان : لماقوت

٨٤ \_ مقاييس اللغة : لا بن فارس

٤٩ - من أسراد اللغة : للدكتور ابراهيم بأنيس

٥٠ \_ المزهر : للسيوطي

٥١ \_ المقابسات : لأبي حيان التوحيدي

٥٢ ــ موسيقي الشعر : للدكتور إبراهيم أنيس

٥٣ ـ المعجمية العربية على ضوء الثنائية والألسنية السامية

: للأب مرمرجي الدومنكي

٤٠ \_ مجاز القرآن : لأبي عبيدة

٥٥ \_ الموشيح : للمرزباني

٥٦ \_ الموازنة بين الطائيين : للا مدى

٧٥ ـ الفضليات : للمفضل الضبي

٠٨ \_ مناهج البحث اللنوى : للد كنتور عام حسان

٥٩ ــ مبادى اللغة : للا سكاني

٦٠ \_ الحسكم في أصول الكلبات العامية : الأحد عيسى

٦١ ــ المرافعات في أشهر القضايا : لمحمود عاصم

٦٢ ـ معاجم عربية قديمة مرتبة ترتيبا تاريخياً :

(۱) كتاب العين (۲) الجمهرة (۳) ديوان الأدب للفاراني (٤) البارع للقالى البندادى (٥) تهذيب اللغة للأزهرى (٦) مختصر العين للزبيدى (٧) الحيط للصاحب بن عباد (٨) الصحاح للجوهرى (٩) الجمل لابن فارس (١٠) الحيكم لابن سيده (١١) أساس البلاغة للزنخشرى (١٢) العباب للصاغاني (١٣) لسان العرب لابن منظور (٤) القاموس المحيط للغيروز بادى.

# الفهرس

المفحة

القدمة :

نبذة سريمة عن دراسة الفلاسفة لدلالة الآلفاظ ، ودراسة أصحاب علم النفس لها . مسلك اللفويين في هذه الدراسة الدلالية . تطورها في المصر الحديث وأشهر ماألف فيها . صراع الإنسان مع تلك الدلالات .

الفصل الأول: نشأة الملام المادم

- (١) المحاولات الأولى للاهتداء إلى النشأة .
- (٣) رأى علماء العرب في نشأة اللغة : أدلة القائلين بأنها توقيفية ،
   وأدلة أصحاب الاصطلاح والعرف فها .
- (٣) أشهر النظريات في نشأة الـكلام الإنساني لدى اللغوبين الأوربيين ·
- ( ٤ ) آخر ما اهتدى إليه اللمويون بصدد النشأة الـكلامية : وجوب الاستثناس بلغة الطفل ولنة البدائيين فى هذه الدراسة ، وبأطوار اللغة الإنسانية فى المصور التاريخية .
  - ( ٥ ) صورة خيالية لماكانت عليه لغة الإنسان الأول .

الفصل الثاني : الدلالة : أداتها ، أنواعها ، فهمها ٢١ ــ ٣٨

(١) بين اللفظ والـكلمة: الفرق بينهما لدى النحاة على للـكلمة حدودسوتية عيزها في الـكلمة التصل؟ اختلاف اللفويين الأوربيين في ذلك ،وفي تعريف الـكلمة .

#### ٢\_ أنواع الدلالات :

- ( ا ) الدلالة الصوتية وهى مستمدة من عمليات النطقومن طبيعة بعض الأصوات فى النطوق به ، ومن النبر الذى تتغير له الدلالة ، ومن النغمة الكلامية .
- (ب) الدلالة الصرفية ، وهي مستمدة من الصيغ وبنية الكايات .
- (ح) الدلالة الاجتماعية وهي مفهوم الكلمة المستقل عن أصواتها وبنيتها والذي على أساسه يتم التفاهم بين أفراد المجتمع

# ٣ كيف يتم الفهم بين المتكلم والسامع:

- ( 1 ) العمليات العضوية والعمليسات النفسية التي تسبق النطق و عمد للفهم ، عملية النطق ، ثم مايترتب عليها من أعمال أو تصرفات ، كل هذا ضروري لتمام الفهم لأى حدث لفوى .
- (ب) ماذا يدور فى الذهن لدى سمــــاع الـكلام : رأى الروحانيين ، ومذهب الماديين فى ذلك .

الفصل الثالث: الصلة بين اللفظ ودلالته: — ٧٤: ٧٧

١ نظرة فلاسفة اليونان: اختلافهم بين الصلة الطبيعية ،
 والصلة العرفية .

٢ نظرة علماء المرب: تأثرهم بآراء فلاسفة اليونان.
 ابن جنى وربطه بين الألفاظ والدلالات فى فصول أربعة من
 كتاب الخصائص . أصحاب المدرسة الاشتقاقية بين علماء
 العرب .

٣\_ رأى المحدثين من اللغويين الأوربيين : جسبرسن وعرضه لآراء اللغويين ، وتبنيه لفكرة الربط الوثيق بين اللفظ ودلالته. المواضم التي تتوثق فيها هذه الصلة في رأى جسبرسن . ايس الربط طبيعياً ذاتياً ولكنه ربط مكتسب.

الفصل الرابع: استيحاء الدلالة من الألفاظ: -14 : Yo

> ١- توجى أصوات اللفظ المجهول الدلالة لذهن المرم عمني خاص يستنبط على أساس ماهى الذهن من ألفاظ أخرى .

> > ٢\_ نسج الأصوات في كل لغة .

٣\_ نتأج بمض التجـارب التي أجريت لبيان وحي الأميوات .

 عـ وحى الأشكال ، ونتأنج بعض التجارب علمها . الفصل الخامس: اكتساب الدلالة ونموها: -

١\_ لدى الأطفال:

ربط الطفل بين ما يسمع من ألفاظ وما يرى من أحداث . الفهم يسبق النطق لدى الأطفال . مرحلة المامية في الدلالة . تَمْرُ الأطفال في الاهتداء إلى الدلالة الـكلية ومرحلة التعميم . أنواع الدلالات التي تشق على الأطفال .

السيطرة على أصوات اللغة وتركيب جملها تسبق السيطرة على دلالات ألفاظها التي تتجدد وتتنوع مع الزمن . أسبق الألفاظ إلى ذهن الطفل . المجازات العامة التي تنشأ دون جهد أو عناء بين أفراد البيئة ، وأثر هذا في استعالات الألفاظ. .

1.0: 4.

ã\_mio

اختلاف الدلالة لدى الأطفال باختلاف تجاربهم مع الألفاظ. الدلالة في الأمم البدائية تشبه الدلالة لدى الأطفال في الراحل الأولى . أمثلة من ملاحظات الدارسين لبعض الأمم البدائية في استراليا وأفريقيا .

٢\_ الدلالة لدى الكمار: -

اللفظ ، الشيء ، الصورة الدهنية .

اختلاف الصور الذهنية باختلاف تجارب الأفراد فى الحياة . عسر الاهتداء إلى الدلالة الدقيقة ، وقناعة الناس بالدلالة القاصرة . التحديد العلمى للدلالات . موقف المعجم اللغوى من الدلالات .

الفصل السادس : المركز والهامش في الدلالة العادس : ١٠٦ : ٩٣١

معنى الدلالة المركزية المشتركة بين أفراد البيئة •

معنى الدلالة الهامشية ونشأتها من التجارب المختلفة للأفراد . أمثلة متعددة لتوضيح الفرق بين الدلالتين •

دور الدلالة في المجال السياسي •

صراع القانونيين مع دلالة الألفاظ: أمثلة لبمض القضايا المشمورة فى تاريخنا الحديث ، وبيان دورانها حول دلالة لفظ من الألفاظ •

أثر الدلالة الهامشية في النقد الأدبى : أمثلة من نقد القدماء للنصوص الأدبية • الدلالة الهامشية للكلمتي « الخير والسعادة» عند الأستاذ العقاد •

-210

144:114

الفصل السابع: تطور الدلالة

١ - ظاهرة التطــور: يدركها كل دارس للنصوص التاريخية في لغة من اللغات • أمثلة كثيرة من الـكلمات الدارجة في لهجات الخطاب عصر، ومقارنة دلالاتها عا كانت عليه في اللغة الفصحي •

٢ - الحقيقة والحجاز: الحقيقة والحجاز مظهر من مظاهر التطور الدلالى • نظرة القدماء للحقيقة والحجاز • شرط الحجاز لدى المحدثين هو الفرابة والطرافة • متى يصبح المجاز حقيقة •

النظرة التاريخية للمجاز والنظيرة الماصرة • إسراف الزنخشرى في فكرة الحقيقة والجاز ، وأمثلة من معجمه أساس البلاغة .

101:148

الفصل الثامن : عوامل القطور في الدلالة : -

١ ـ الاستمال : دوران الـكامات على الألسنة سبب من أسباب القطور .

عناصر الاستعمال: -

- ( أ ) سوء الفهم ، قد يؤدى إلى تطور الطفرة في الدلالة . البيئات التي يتم فيها عادة تطور الطفرة وأمثلة هذا .
- (ب) بلى الألفاظ. ، ومايصيب بنيتها من انكاش، وأصواتها من تغير ، وأمثلة هذا في بعض اللغات .
- (ح) الابتذال، تنير نظرة المجتمع إلى دلالة بمضالألفاظ بتوالى المصور . أوضح المجالات لهذا : ١ ـ الألقاب والرتب

سفحية

الاجهاعية ٢- ألفاظ النويزة الجنسية ٣-ألفاظ الموت والأمراض والكوارث .

٢ - الحاجة: التطور القصود المتعمد في الدلالة.

عناصر الحاجة إلى تطور الدلالة : ١- التطور الاجتماعى والاقتصادى والسياسى يستلزم كلمات للقعبير عن الدلالات الجديدة . الحصول على هذه الكلمات إما بإحياء ألفاظ قديمة وخلعها على الدلالات الجديدة ، أو باستمارة الألفاظ الأجلبية . أمثلة من ذلك في عصر نا الحديث ٠ • دور الاستمارة للألفاظ الأجلية في لفات مختلفة ٠

177:107

الفصل التاسع: أعراض القطور الدلالي

التطور في الدلالة أعراض ومظاهر تشبه أعراض المرض ومظاهره: —

١ - تخصيص الدلالة: تطور الألفاظ من دلالة عامة إلى دلالة خاصة • وضوح هذا في الأمم البدائية وبين الأطفال • أمثلة من ذلك ›

تهميم الدلالة : انتقالها من الخاص إلى المام • قلة شيوع هذا المرض في التطور الدلالي • أمثلة هذا •

٣ - انحطاط الدلالة: ما يصيب الدلالة من ضعف وأثر
 ذلك فى انحطاطها • أمثلة لهذا المرض فى العربية والإنجليزية •

ع رقى الدلالة: قد يسمد اللفظ فترقى دلالته • ندرة
 هذا فى تطور الدلالات ، أمثلة لهذا المرض •

i\_=i-

تنيير نجال الاستعال : هذا العرض هو ما يسمى
 بالجاز ٠

دواعى المجاز : ( أ ) توضيح الدلالة . (ب) رقى الحياة المعلية . تغير مجال الدلالة المحسوسة إلى المجال المجرد للدلالات ، أو المكس . متى يتم هذا أو ذاك ، أمثلة لكل منهما .

الانتقال من المحسوس إلى المحسوس ، أمثلة هذا في اللغة العربية .

الفصل العاشر : دور الدلالة في الترجمة : ---

- ١ تمت الترجمة بين اللغات فىالعصور القديمة والحديثة .
  - ٧ -- أهم الدوافع إلى الترجمة .
- ٣ نظرة بعض علماء العربية إلى الترجمة في القرنين
   الثالث والرابع من الهجرة .
- ٤ -- نظرية عبد القاهر الجرجانى فى الترجمة : رأيه فى
   الاستعارة المفيدة وغير المفيدة وترجمة كلمنها، وأمثلته فى هذا.
- مشاكل الترجمة: من ناحية هندسة الجمل ، ومن ناحية جمال اللفظ ، ومن ناحية الدلالة .
  - ٦- أثر الظلال الدلالية في الترجمة .
- ٣ ترجمة العلم وترجمة الأدب. تحمل اللفظ فى الأسلوب
   الأدبى بفيض من الصور والأخيلة وظلال المعانى .
  - ٨ ترجمة النصوص الدينية ومشقتها .

A\_zio

٩ - الترجمة السبعينية للمهد القديم : تاريخها ، أشهر الروايات فيمن قاموا بها . نظرة اليهود لها ونظرة السيحيين .

١٠ أشهر التراجم الأخرى للمهد القديم إلى اللفة المونانية .

١١ – التراجم القرآنية إلى الإنجليزية :

ترجمــة چورج سیل ، رودویل ، پلمـــار ، محمد علی الباکستانی ، یکثال ، یوسف علی .

١٢ - نماذج من هذه الترجمات الستة : اختلاف المترجمين
 ف تخير بعض الألفاظ نتيجة اختلاف تجاربهم مع الألفاظ .

۱۳ - عرض سريع لجهود علماء العربية فى بيان فنون البلاغة القرآنية ، رأى أبى عبيدة ، رأى ابن قنيبة ، رأى البافلانى ، رأى الشربف الرضى ، رأى ابن أبى الإصبع .

الفصل الحادى عشر: نصيب الألفاظ العربية من الدلالة : ١٨٧ : ٣٣٤

امية العرب. معنى كلمة الأى فى الاستمال القرآنى.
 شيوع الأمية لدى العرب الجاهليين وأدلة هذا موقف اليهود
 حول يترب من اللغة العربية والـكتابة العربية .

٣ - الأمية والثقافة اللغوية : الأدب الجاهلي مرحلة فاضجة في تطور الأدب العربي . لم تمنع الأمية المرب أن يكونوا ذوى ثقافة لغوية . الثقافة اللغوية عن طريق السمع وأثر هذا في موسيقية الأدب . موقف القارى، وموقف الأي من حدود الكات .

٣ - موسيتية الأدب العربي : اعتماد العرب على الأذن
 جعلها مرهفة وقادرة على التمييز بين الأصوات .

الشاعرية العربية بلغت بألفاظ اللغة أسمى درجات الموسيقية . أثر ازدهار الأدب في ظل الأمية . الموسيقية أهم ما يتميز به أدب الممكفوفين . وحدة القصيدة العربية في موسيقاها . عناية نقاد العرب بكل بيت على حدة . عرض سريع لقضية اللفظ والمعنى . مظاهر الموسيقية في شعر القدماء وخطبهم وأمثالهم .

الإنباع والمزاوجة وأمثلته في كتاب ابن فارس.

## ٤ – أثر الأمية في وصل الكلام:

الصورة السمعية للكلمة والصورة المكتوبة لها . قوة ترابط الحكابات لدى الأمى . الحركات الرابطة بين الكلمات في بعض الحالات . أثر هذا في نشأة الحركات الإعرابية ، إسكان أواخر بعض السكلمات لا يخل بالوزن الشعرى . أمثلة هذا في أربعة من أشهر البحور . الحركات الإعرابية ضرورة صوتية . أثر عانون السكلمات الإعراب و Vowel-barmony في حركات الإعراب و

• - أثر الأمية في أدلة الألفاظ: كثرة الترادف في اللغة العربية. المشترك اللغظى وقلته نسبياً . موقف القرآن من المترادفات والمشترك اللفظى • أشهر كتب الترادف والاشتراك اللفظى • غوض الدلالة وميوعة حدودها في كثير من الألفاظ العربية •

٦ صراع علماء العربية مع دلالة الألفاظ :
 كتاب أبى الحسن الرمانى ( الألفاظ المترادفة ) ، أمثلة منه تبين المغالاة والإسراف فى فــكوة الترادف .

كتاب الأجناس لأبى عبيد ، أمثلة منه لبيمان الإسراف في المشترك اللفظي .

كتاب « الفروق اللفوية » لأبي هلال المسكرى ، أمثلة منه لبيان اختلاف مذهبه عن مذهب الرماني .

كتاب «القمريفات» لملى بن محمد الجرجانى يمده ثل كتاب أبي هلال •

نصوص من المخصص لابن سيده ، وتهدذيب الألفاظ لابن السكيت ، والألفاظ السكتابية لعبد الرحمن الهمذانى ، وجواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر ، وكلها توضح صراع هؤلاء مع دلالات الألفاظ .

701: 770

الفصل الثاني عشر : كنوز الألفاظ العربية

١ - طبقات اللغويين الذين ساهموا في نشأة العاجم العربية

- ( أ ) الطبقة الأولى ١ بصريون: أبو عمر بن الملاء . عيسى بن عمر الثقنى . أبو الخطاب الأخفش . الخليل بنأحمد . يونس بن حبيب . خلف الأحر .
  - ٧ كوفيون: المفضل الضي حماد الراوية .
- (ب) الطبقة الثانية : أصحاب الرسائل والكتيبات الخاصة بالألفاظ : أبوزيد الأنصارى . الأصمى . أبوعبيدة . النضر بن شميل . اليزيدى . أبوعم الشيبانى .
- ( ح ) الطبقة الثالثة : أبوحاتم السجستاني . أبوعبيد . ابن الأعرابي . ابن سلام . أبوهمرو شمر الهروي

## ( و ) الطبقة الرابعة : أصحاب المماجم بالمعنى المألوف لنا :

ابن درید . ابن الأنباری . الهمذانی . قدامة بن جعفر · القالی البغدادی . الأزهری . الربیدی . الصاحب بن عباد . الجوهری . ابن فارس .

#### ٢ – أشير الماجم العربية القديمة :

- (١) كتاب المين ، مؤلفه ، ما وجه إليه من طمن ، طريقته في التبويب والتصنيف .
- ( ۲ ) معجم الجمهرة ، طريقته فى التبويب ، وجوه الشبه بينه وبين كتاب العين .
- (٣) معاجم القرن الرابع الهجرى . ديوان الأدب للفارابي البارع للقالى البغدادى ، تهذيب اللغة للأزهرى ، مختصر المين للزبيدى ، المحيط للصاحب بن عباد ، الصحاح للجوهرى ، الجمل لابن فارس .
  - ( ٤ ) أشهر المعاجم بعد القرن الرابع الهجرى -

الححكم لابن سيده ، أساس البلاغة المزنخشرى ، العباب للصاغانى ، لسان العرب لابن منظور ، قاموس الفيروزبادى ، تاج العروس .

### ٣ — دلالة الألفاظ في المعاجم العربية :

قصورها فى الشرح الدقيق ، واعتماد أصحابها بعضهم على بعض . الحاجة إلى معجم تاريخى حديث . تقوير « فيشر » . عاذج من المعاجم المختلفة .

الطب الفت أكديث عرب ع الغرب الغرب العرب ال رقم الايداع ٤٠٠٤ ٧٦/٤٠ رقم الدولي ٨ — ٦٦٠ — ٢٦٦ — ٧٧٠

· .